# المنابعة المعقالين

"أيف شيخ الإمّام العَالِم العَالِل الرّع الزاهِ ف الفاضل وتحدد دَهره و وفريد عَصَرُ وسِشِيخ الاست الم والمشامين بقيت السّائين بقيت السّائين القائمين الموري المرّي الفرج عبد الرحمل بن علي بن الجوري وضيح الله عنه المري

منشورات حار الافاق الجديدة بيروت

### ذخائر التراث العرب



من الفقهاء والمفسرين والرواة والمحدثين والشعراء والمتادبين والكتاب والمعلمين والتجار والمتسببين وطوائف تتصل للغفلة بسبب متين

- أكيف شيخ الإمّام العَالِم العَامِل الوّرع الزاحث والغاضِل وتحدد دَهره وَ فريد عَصَرُ وسِشِيخ الاستعلام وَالمسلِمِين بعقر وسِشِيخ الاستعلام وَالمسلِمِين بعقيت السّائحين بعقي العَرْج عَبدالرحن بن علي بن أمجوزي ويُغرّا الله عَندُهُ عَندُهُ ويُغرّا الله عَندُهُ اللهُ عَندُهُ ويُغرّا اللهُعرُونُ ويُغرّا اللهُ عَندُهُ ويُغرّا اللهُ عَندُهُ ويُغرّا اللهُعرُونُ ويُغرّا اللهُ عَندُهُ وعَندُ ويُغرّا اللهُ عَندُهُ ويُغرّا اللهُ عَندُ اللهُ عَندُهُ وعَندُ ويُغرّا اللهُعرُونُ اللهُ عَندُهُ وعَندُ اللهُ عَندُهُ وعَندُونُ وعَندُونُ وعَندُونُ وعَندُونُ

طبعتة مُعَهَجَة وَمُقابَلة على عِدة مُعَلَوُطات وَنسَخ مُعَهَدَة عَلَوُطات وَنسَخ مُعَهَدَة تَعَلَّوُطات وَنسَخ مُعَهَدَة تَعَلَّو مُعَهَدَة تَعَلَّمُ مُعَهَدَة تَعَلَّمُ مُعَهَدَة لِحَدَد أَمِنَ الْمُحَدِينَ الْمُحَدِينَة فَي وَار الآنتاق المُحَدِيدة

جمنيع *أحدُ قوق محفوظت.* الطبعة الرابعة ١٤٠٠م ١٤٠٠



# مقت زند

حرصتدار الآفاق الجديدة - للطباعة والنشر والتوزيع - » في السنوات الاخيرة على تزويد المكتبة العربية بأمهات الكتب والمراجع النادرة النفيسة التي تتُمنى في مختلف نواحي الثقافة العربية والاسلامية .

وهذا كتاب جديد، من تراثنا القديم ، يأخذ اليوم مكانه في المكتبة العربية إلى جانب المجموعة القيمة من آثار السلف الصالح، التاريخية والدينية والادبية، التي أشرفت دار الآماق المجديدة على اعدادها ونشرها ، فلاقت من القارئين ، كتاباً وباحثين ومستشرقين ، في مختلف الاقطار ، كل اهتام وتشجيع .

إن هذا الكتاب يعتبر مرجعاً حسناً في موضوعه ، لا سيا وان المؤلف و يحمه الله – قد جمع فيه أطرف ما قالت العرب، على اختلاف طبقاتهم العلمية والاجتاعية ، من ملح وفكاهات ، في البوادي والمدن ، وفي قصور الخلفاء والامراء ، وفي المدارس والمساجد وغيرها ... فكان بذلك الكتاب الاول من نوعه وفي موضوعه في تاريخ المكتبة العربية منذ صدر الاسلام حتى مطلع المائة السابعة المهجرة .

وحرصاً منا على إخراج هـذا الكتاب النفيس بثوب جديد يرضي القراء ، فقد توسعنا في ترجمات جل أسماء الأشخاص المذكورين في المتن ، وأضفنا إليه بعض الشروح والحواشي التي تخدم النص ونراها ضرورية للقارئين .

وفقنا الله لما فيه خير الكتاب ولغة «الكتساب»، والله من وراء القصد .

# المؤلف

هو ابو الفرج، جمال الدين عبد الرحمن بن علي (١) بن محمد بن علي بن عبيد الله. ابن الجوزي ، القرشي ، التيمي ، البكري ، البغدادي .

ولد في بغداد سنة ٥٠٨ ه وقيل ٥١٠ ه . ونسبته الى « مشرعة الجـــوز » من محالها .(٢)

سمع من الدينوري (٣) وابن الحصين (٤) والبارع (٥) وطبقتهم ، وتلا بالعشر على ابن المزرقي (٦). كاكان الجواليقي (٧) من اسساتذته في المدرسة النظامية ببغداد.

<sup>(</sup>١) انفرد سبطه ابن قر أدخلي في « مرآة الزمان » ج ٨ ص ٤٨١ بتسميته عبد الرحن بن عمد بن عبد الله .

<sup>(</sup>٧) وَفي « ذيل الروضتين » ص ٧١ « الجوزي نسبة الى فرضة من فرض البصرة ، يقال لها جوزة، وفرضة النهر ثلمته التي يستقى منها »

<sup>(</sup>٣) هو أبر الحدّن على بنَّ عبد الواحد الدينوري ، المتوفى سنة ١١ه ه . وهو أقدم شيخ لان الجوزى . « شذرات الذهب » ج ٤ ص ٦٤

<sup>(</sup>٤) هو مبة الله بن عمد بن عبد الواحد بن أحمد بن المياس الشيباني ، البغدادي ، ابر القاسم أن الحصين ، المترفى سنة ٥٧ه ه. .« شذرات الذهب » ج ٤ ص ٧٧

<sup>(</sup>ه) هو الحسين بن محد بن عبد الرهاب ، أبر عبد أله ، البارع البغـــدادي المتوفي سنة

<sup>(</sup>٦) هو ابر بكر محمد بن الحسين بن علي بن ابراهيم المزرقي ، المتوفى سنة ٧٧ه ه . قـــال ابن الجوزي ( مؤلف الكتاب ) « كان ثقة عالماً ثبتا حسن العقيدة حنبليا »

<sup>(</sup>٧) هو موهوب بن أحمد بن عمد بن الحضر ابن الحسن ، ابر منصور ابن الجواليقي ، أحسب المعاه والأدب ، المتوفى سنة ، ٤ ه ه .

كان علامة عصره في التاريخ والحديث والوعظ'' والجدل والكلام. ووصفه ابن الجزري'' به د شيخ العراق وإمام الافاق ، قسال موفق الدين ، عبد اللطيف البغدادي (" د كان ابن الجوزي لطيف الصوت ، حلو الشمائل ، رخيم النغمة ، موزون الحركات ، لذيذ المفاكهة ، يحضر مجلسه مائة الف أو يزيدون ، لا يضيع من زمانه شيئا ، وقال هو عن نفسه في آخر كتاب د القصاص ، دما زلت أعظ الناس وأحرضهم على التوبة والتقوى ، فقد تاب على يدي إلى ان جمعت هذا الكتاب اكثر من مائة الف رجل . . (" ) ، ا

#### مجالسه المامية :

وفي هذه المرحلة ، يظهر رحالة معروف ، وعالم جليل يجيد الوصف ، ويحيط بعلوم الفقه والحديث ، هو الرحالة العربي الاندلسي ابن جبير ، فيذكر انه لقي ابن الجوزي وانه حضر بجالسه ، فوصفها في رحلته أصدق وصف ، نسوقه للقارئين نقلا عن رحلته المطبوعة في لبنان ، قال : \_

« ثم شاهدنا صبيحة يوم السبت بعده مجلس الشيخ الفقيه ، الإمام الأوحد جمال الدين أبي الفضائل بن على الجوزي ، بإزاء داره على الشط بالجانب الشرقي وفي آخره على اتصــال من قصور الخليفة وبمقربة من باب البصلية آخر أبواب

<sup>(</sup>١) وفي « الكامل في التاريخ » لان الاثر ، مجلد ١٠ ص ١٤٠ ، في كلامه على أحمد بنهمد بن عمد الغزالي الواعظ « وقد ذمه ابر الفرج ابن الجوزي باشياء كثيرة منها : روايته في وعظه الاحاديث التي ليست له بصحيحة ، والعجب انه يقدح فيه بهذا ، وتصانيفه هو ووعظه محشو به علاء شه ، نسأل الله ان يعيذنا من الوقيعة في الناس ، ثم ياليت شعري أسا كان للغزالي حسنة تذكر مع ما ذكر من المساوى، التي نسبها اليه لئلا ينسب إلى الهوى والفرض »

 <sup>(</sup>٢) هو ابر الحير ، شمس الدين ، محمد بن محمد بن علي بن يوسف ، الشهير بابن الجزري ،
 شيخ الإقراء في زمانه ، المتوفي سنة ٨٣٣ هـ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغــــدادي ، موفق الدين ، ويعرف بابن اللباد ، وبابن نقطة ، من فلاسفة الاسلام ، توفي سنة ٩٣٩ ه.

<sup>(</sup>٤) د شدرات النعب ، جزء ٤ ص ٣٣٠

الجانب الشرقي ، وهو يجلس به كل يوم سبت ، فشاهدنا مجلس رجل ليس من عرو ولا زيد ، وفي جوف الفراكل الصيد (۱) ، آية الزمان ، وقرة عين الايمان ، وئيس الحنبلية والمخصوص في العلوم بالرتب العلية ، إمام الجماعة ، وفارس حلبة هذه الصناعة ، والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة ، مالك أزمة الكلام في النظم والنثر ، والغائص في بحر فكره على نفائس الدر ، فاما نظمه فرضي الطباع ، مهياري (۲) الانطباع ، واما نثره فيصدع بسحر البيان، ويعطل المثل بقس و سحر البيان، ويعطل

ومن أبهر آياته ، وأكبر معجزاته ، أنه يصعد المنبر ويبتدى القرآاء بالقرآن وعددهم نيف على العشرين قارئا ، فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القراءة يتلونها على نسق بتطريب وتشويق ، فاذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددهم آية ثانية ، ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يتكاملوا قرا ، وقد أتوا بآيات مشتبهات ، لا يكاد المتقد الخاطر يحصلها عددا ، أو يسميها نسقا ، فاذا فرغوا أخذ هذا الإمام الغريب الشأن في ايراد خطبته ، عجلا مبتدرا ، وافرغ في اصداف الاسماع من ألفاظه دررا ، وانتظم أوائل الآيات المقروءات في أثناء خطبته فقرا ، وأتى بها على نسق القراءة لها ، لا مقدماً ولا مؤخراً . ثم أكمل الخطبة على قافية آخر آية منها . فلو ان أبدع من في مجلسه تكلف تسمية ما قرأ القراء آية آية على الترتيب لمجز عن ذلك ، فكيف بمن ينتظمها مرتجلا ، ويورد الخطبة الغراء بها عجلا و أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون » (") مرتجلا ، ويورد الخطبة الغراء بها عجلا و أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون » (") ما هو الفضل المبن» (١٤) فعدت ولا حرج عن البحر، وهيهات ، ليس الخبر من النعذا فمو الفضل المبن» (١٤) فعدت ولا حرج عن البحر، وهيهات ، ليس الخبر من المهدة المورد الحسورة » (")

 <sup>(</sup>١) مأخوذ من المثل القائل «كل الصيد في جوف الفرا » والفرا الحمار الوحشي ، يريد أن
 الخطيب وحيد في علمه

<sup>(</sup>٧) رضي الطباع : شبيه في طبعه بالشريف الرضي ، مهياري ؛ شبيه بمهار الديلي

<sup>(</sup>٣) سورة الطور ــ الآية ه

<sup>(</sup>٤) سورة النمل ـ الآية ١٦

عنه كالخشر

ثم إنه بعد أن فر من الذكر ، منائق من الوعظ وآيات بينات من الذكر ، طارت لها القلوب فله من الله من الأنفس احترافا ، إلى أن علا الضجيج ، وتردد بشهقائه من المساح ، وتساقطوا عليه تساقط الفراش على المسب في المدرع اليه ، فشاهدنا هولا علا النفوس اناب ومنهم من يغشى من فل منافر في الأدرع اليه ، فشاهدنا هولا علا النفوس اناب وندامة ، ويد كرد من مول يوم القيامة ، فلو لم نركب ثبتج البحر ، ونعتسف مفازات التنف إلا لمشاهدة بحلس من بحالس هذا الرجل ، لكانت الصفقة الرابحة ، والوجهة المفلحة الدحة ، والحمد لله على أن من بلقاء من تشهد الجادات بفضله ، ويضيق الوجود عن مثله .

وفي أثناء مجلسه ذلك يبتدرون المسائل ، وتطير اليه الرقاع ، فيجاوب أسرع من طرفة عين . وربما كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل ، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، لا إله سواه .

ثم شاهدنا بحلساً ثانياً له ، بكرة يوم الخيس الحادي عشر لصفر بباب بدر في ماحة قصور الخليفة ومناظره مشرفة عليه . وهذا الموضع المذكور وهو من حرم الخليفة ، وخص بالوصول اليه والتكلم فيه ليسمعه من تلك المناظر الخليفة نفسه ووالدته ومن حضر من الحرم ، ثم يفتح الباب للعامة فيدخلون إلى ذلك الموضع ، وقد بسط بالحصر . وجلوسه بهذا الموضع كل يوم خميس . فبحونا الموضع ، وقد بسط بالحكم ، فصعد المناهدته بهذا المجلس المذكور ، وقعدنا إلى أن وصل هذا الحبر المتكلم ، فصعد المنبر ، وأزاح طيلسانه عن رأسه تواضعا لحرمة المكان، وقد تسطر القراء أمامه على كراسي موضوعة ، فابتدروا القراءة على الترتيب ، وشوقوا مسا شاؤا ، وأطربوا ما أرادوا . وبدرت العيون بارسال الدموع . فلما فرغوا من القراء ، وقد أحصينا لهم تسع آيات من سور مختلفات ، صدع بخطبت الزهراء الغراء ، وأتى بأوائل الآيات في أثنائها منتظات ، ومشى الخطبة على فقرة آخر آية منها وأتى بأوائل الآيات في أثنائها منتظات ، ومشى الخطبة على فقرة آخر آية منها

في الترتيب إلى أن أكلها ، وكانت الآية ( الله الذي جعل لهم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن الله لذو فضل على الناس ) ، فتادى على هذا السين وحسرا أي تحسين . فكان يومه في ذلك أعجب من أمسه . ثم أخذ في الثناء على الخليد والدعاء له ولوالدته ، وكني عنها بالستر الاشرف ، والجناب الأرأف. ثم سلك سبيله في الوعظ ، كل ذلك بديهة لا روية ، يصل كلامه في ذلك بالآيات المقروءات على النسق مرة أخرى . فأرسلت واللها العيون ، وأبدت النفوس سرشوقها المكثون ، وتطارح الناس عليه بذنوبهم معترفين ، وبالتوبة معلنين ، وطاشت الالباب والعقول ، وكثر الوله والذهبول ، وصارت النفوس لا تملك وطاشت الالباب والعقول ، وكثر الوله والذهبول ، وصارت النفوس لا تملك تحصيلا ، ولا تميز معقولا ، ولا تجد للصبر سبيلا . ثم في أثناء بجلسه ينشد بأشعار من النسيب مبرحة التشويق ، بديعة الترقيق ، تشعل القلوب وجداً ، ويعود موضعها النسيبي زهداً ، وكان آخر ما أنشده من ذلك ، وقد أخا الجلس ماخذه من الاحترام ، واصابت المقاتل سهام ذلك الكلام :

أين فؤادي أدابه الوجد وأين قلبي فما صحا بعد يا سعد زدني جوى بذكرهم بالله قل لي فديت يا سعد

ولم يزل يرددها والانفعال قد أثر فيه ، والمدامع تكاد تنسع خروج الكلام من فيه ، إلى أن خاف الإفحام ، فابتدر القيام ، ونزل عن المنبر دهشا عجد ، وقد أطار القلوب وجلا ، وترك الناس على أحر من الجر ، يشيعونه بالمدامس الحر . فن معلن بالانتحاب ، ومن متعفر في التراب . فيا له من مشهد مسا أهول مرآه ، وما أسعد من رآه ، نفعنا الله ببركته ، وجعلنا بمن فاز به بنصيب من رحمته ، بمنه وفضله .

وفي أول مجلسه انشد قصيداً نير القبس ، عراقي النفس، في الحليفة ، أوله: في شغل من الفسوام شاغسل من هاجه البرق بسفح عاقل يقول فيه عند ذكر الخليفة يا كلمات الله كسوني عوذة من العيون للإمام الكامــل .

ففرغ من انشاده وقد هز الجلس طربا ، ثم أخذ في شأنه وتمادى في ايراد سحر بيانه . وما كنا نحسب ان متكلسا في الدنيا يعطي من ملكة النفوس والتلاعب بها ما أعطي هذا الرجل ، فسبحان من يخص بالكمال من يشاء من عباده ، لا إله غيره .

وشاهدنا بعد ذلك مجالس لسواه من وعاظ بغداد بمن نستغرب شانه ، بالاضافة الى ما عهدناه من متكلي الغرب وكنا قد شاهدنا بمكة والمدينة ، شرفها الله ، مجالس من قد ذكرناه في هذا التقييد ، فصغرت بالاضافة لمجلس هذا الرجل الفذ ، في نفوسنا قدرا ، ولم نستطب لها ذكرا. وأين تقمان بما اريد ، وشتان بين اليزيدين (١) وهيهات ، الفتيان كثير ، والمثل بمالك يسير (٣) ونزلنا بعده بمجلس يطيب سماعه ، ويروق استطلاعه .

وحضرنا له مجلسا ثالثا ، يوم السبت الثالث عشر لصفر ، بالموضوع المذكور بإزاء داره على الشط الشرقي ، فأخذت معجزاته البيانية مأخذها ، فشاهدنا من أمره عجبا ، صعد بوعظه أنفاس الحاضرين سحبا ، وأسال من أدمعهم وابلا سكبا ، ثم جعل يردد في آخر مجلسه أبياتا من النسيب شوقا زهديا وطربا ، إلى أن غلبته الرقة فوثب من أعلى منبره والها مكتئبا ، وغادر الكل متندما على نفسه منتحبا ، ففان ينادي : يا حسرتا واحربا ، والنادبون يدورون بنحيبهم دور الرحى ، وكل منهم بعد من سكرته ما صحا ، فسبحان من خلقه عبرة لأولى الالباب ، وجعله لتوبة عباده أقوى الاسباب ، لا إله سواه ، .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) مثل منتزع من البيت المشهور لربيعة الرقي :

#### مؤلفاته :

وكان له جلد عجيب على التدوين والكتابة ، فهو أحد العاماء المكثرين من التصنيف في الموعظة والتاريخ والحديث والفقه والطب . . النح . . وقد ذكر من مؤلفاته عدد كبير تجاوز المائة والخسين . . قال الحافظ الذهبي : « ما علمت أن أحداً من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل » . . ولعل بعض أشهر مؤلفات المطبوعة هي كتبه : —

- ١ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم في بضعة عشر جزءاً ، طبع منه سته أجزاء في حدر آباد سنة ١٣٥٧ هـ .
  - ٢ المدهش في المواعظ وغرائب الأخبار .
  - ٣ صفوة الصفوة في التراجم ، طبع في حيدر آباد سنة ١٣٥٥ ه.
- ٤ مناقب بغداد نشرها الشيخ العلامة محمد بهجت الاثري في بغداد
   سنة ١٣٤٢ ه.
  - ه مناقب عمر بن عبد العزيز طبع في مصر سنة ١٣٣١ ه .
    - ٦ الأذكياء وأخبارهم طبع في بيروت سنة ١٩٦٦ .
    - ٧ مناقب أحمد بن حنبل طبع في مصر سنة ١٩٤٩ .
    - ٨ مناقب عمر بن الخطاب طبع في مصر سنة ١٩٢٤ .
  - ٩ الحسن البصري سيرته وآدابه طبع في مصر سنة ١٣٥٠ ه.
    - ١٠- روح الارواح ــ طبع في مصر سنة ١٣٠٩ ه.

#### \* \* \*

#### نموذج من شمره :

وذكر للامام الجؤزي شعر لطيف نقل منه ابن خلكان صاحب و الوفيات ، قوله يخاطب أهل بغداد : –

عذيري من فتية بالمراق قلوبهم بالجفسا قلبُ يرون المجيب كلام الغريب وقول القريب فلا يعجب ميازيبهم ، إن تندت بخسير إلى غير جيرانهم تقلب وعذرهم ، عند توبيخهم «مغنية الحسي لا تطرب،

\* \* \*

#### وفسانه ،

لبتى الإمام الجوزي نداء ربه الكريم في ليلة الجمعة ، الثاني عشر من شهر رمضان المعظم سنة ٩٥٠ ه. (حزيران ١٢٠١ م) ودفسس بباب حرب وأجمع المؤرخون وكتاب السير على أن يوم وفاته كان يوماً مشهوداً ببغداد ، فقد ازدحم الناس لتشييعه إلى مقره الأخير ، فافطر بعضهم لشدة الزحام والحر. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته .

# بسن ألما التمزالجيم

فال الشيخ الامام جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي الجوزي:

الحمد لله الذي أعطى الانعام حزيلا ، وقبل من الشكر قليلا ، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا ، وصلى الله على سيدنا محمد الذي لم يجعيل له من جنسه عديلا ، وعلى آله وصحبه بكرة وأصيلا .

وبعد فاني لما شرعت في جمع أخبار الاذكياء (١) وذكرت بعض المنقول عنهم ليكون مثالا محتذى - آثرت أن أجمع أخبار المجمان تعلم الشجاعة - آثرت أن أجمع أخبار الحمقى والمغفلين لثلاثة أشياء .

الاول: أن العاقل إذا سمع أخبارهم عرف قدر ما وهب له بما حزموه و فحثه ذلك على الشكر .

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ قال: حدثنا على بن الحسين بن الحسن بن أحمد بن شاذان قال: حدثنا عبد الله بن محمد شاذان قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال: حدثنا عن حوشب عن القرشي قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا الحكم بن سنان عن حوشب عن الحسن انه قال على الجنة من صفحته الحسن انه قال عن الله عز وجل آدم حين خلقه فأخرج أهل الجنة من صفحته

<sup>(</sup>١) اعاد « المكتب التجاري» طبع هذا الكتاب في سلسلة « دَخَاشِ التراث العربي » .

اليمنى ، وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى ، فدبوا على وجه الارض، منهم الاعمى والاصم والمبتلى فقال آدم : يا رب ألا ساويت بين ولدي ؟ قال : يا آدم إني أردت أن أشكر ) .

اخبرنا محمد بن عبد الملك قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال: حدثنا أبو عمر بن حيوية قال: أنبأناب المرزبان قال:قال حارث بن محمد سمعت محمد بن مسلم يقول ، تكلم رجل في مجلس ابن عباس فأكثر الخطأ فالتفت عبد الله بن عباس إلى عبد له فأعتقه فقال له الرجل:

ما سبب هذا الشكر ? قال إذ لم يجعلني الله مثلك :

والثاني . أن ذِكْر المغفلين يحث المتيقظ على اتقاء أسباب الغفلة إذا كان ذلك داخلا تحت الكسب وعامله فيه الرياضة ، وأما إذا كانت الغفلة مجسولة في الطباع ، فانها لا تكاد تقبل التغيير .

والثالث: أن يروح الانسان قلبه بالنظر في سير هؤلاء المبخوسين حظوظا يوم القسمة ، فان النفس قد تمل من الدؤوب في الجد، وترتاح إلى بعض المباح من اللهو، وقد قال رسول الله عليه لل حنظة وساعة وساعة ، وعن حنظة الكاتب (۱) أن النبي عليه ذكر الجنة والنار وكنا كأنا رأينا رأي عين ، فخرجت يوما فأتيت أهلي فضحكت معهم فوقع في نفسي شيء، فلقيت أبا بكر فقلت إني قد نافقت، قال وما ذاك ؟ قلت كنت عند النبي عليه فذكر الجنة والنار فكنا كأنا رأينا رأي عين ، فأتيت أهلي فضحكت معهم . فقال أبو بكر . إنا لنفعل ذلك . فاتيت رسول الله عليه فذكرت ذلك له فقال : « يا حنظة لو كنتم عند أهليكم كا تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطريق ، يا حنظة ساعة

<sup>(</sup>١) هو حنظة بن الرميم بن صيفي التميه ي ، صحابي ، شهد القادسية ونزل الكوفة وتخلف عن علي برم الجلل . يقال له « حنظلة الكاتب » لأنه كان من كتاب النبي « ص ». مات في خلافة معاوية بن ابي سفيان نحو سنة ه . ه .

وساعة ، وقال علي بن أبي طالب : روحوا القلوب واطلبوا لها طرف الحكمة فانها تمل كما تمل الابدان وقال أيضاً ، إن هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فالتمسوا لها من الحكمة طرفاً . وعن أسامة بن زيد (۱۱ قال: روحوا القلوب تعي الذكر . وعن الحسن قال إن هذه القلوب تحيى وتموت فاذا حييت فاحملوها على النافلة ، وعن الخري (۲۱ قال : كان رجل يجالس وإذا مالت فاحملوها على الفريضة وعن الزهري (۲۱ قال : كان رجل يجالس أصحاب رسول الله على الفريضة فهانوا من أشعار كم وأحاديث قال : إن الاذن مجاحة وإن القلوب حمضة فهانوا من أشعار كم وأحاديث كم . وقال أبو الدرداء (۳۰ : إني لاستجم نفسي ببعض الباطل كراهية أن أحمل عليها من الحق ما يلها . وعن محمد ناسحاق (۱۱ قال : كان ابن عباس (۱۵ إذا جلس مع أصحابه حدثهم ساعة ثم قال حمضونا ، فيأخذ في أحاديث العرب ثم يعود يفعل ذلك مراراً .

<sup>(</sup>١) هو ابو محمد بن زيد بن حارثة ، صحـــابي جايل ، ولد في مكة سنة ٧ ق . ه . وكان رسول الله يحبه حباً جماً وامره قبل ان يبلغ العشرين من عمره . مات في آخر خلافه معاوية سنة ٤ ه ه وقد روى له الإمامان البخاري وم لم ١٣٨ حديثاً .

 <sup>(</sup>٣) هو ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ، ( ٥٨ - : ١ هـ) تابعي
 من أهل المدينة ، أول من دون الحديث واحد اكابر الحفاظ والفقها. .. كان يحفظ ٢٢٠٠
 حديث نصفها مسند . قال ابن الجزري : مات بشغب ، آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين.

<sup>(</sup>٣) هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الانصاري الخزرجي ، ابو الدرداء ، صحبابي من الحكاء الفرسان القضاة ، ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر من أمير المومنين عمر بن الحطاب ، وهو أول قاض بها ، مات بالشام سنة ٣٣ هـ

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي بالولاء ، المدني، من أقدم مؤرخي العرب ومن حفاظ الحديث . له «السيرة النبوية » رواها عن ابن هشام ، زار الاسكندرية وسكن بغداد فمات فيها سنة ١٥١ ه .

<sup>(</sup>ه) هو أبر العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، صحابي جليل ، ولد بمكة منة ٣ ق ه ونشأ في بدء عصر النبوة ، لازم النبي (ص) وروى عنه الاحاديث الصحيحة.. قال ابن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن عباس .. وكان الخليفة عمر بن الخطاب إذا أعضلت عليه قضية دعا ابن عباس وقال له : أنت لها ولأمنالها ، ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك أحدداً سواه . شهد مع علي الجمل وصفين وكف بصره في آخر عمره . مات بالطائف سنة ٦٨ ه .

وعن و الزهري و أنه كان يقول الأصحابه هانوا من أشعاركم هانوا من حديثكم فان الاذن مجة والقلب حمض وقدال ابن اسحاق : كان الزهري يحدث ثم يقول هانوا من ظرفكم هانوا من أشعاركم ، أفيضوا في بعض حدا يخف عليكم وتأنس به طباعكم فان الاذن مجاجة والقلب ذو تقلب وعن مالك بن دينار (١) قال : كان الرجل ممن كان قبلكم إذا ثقل عليه الحديث قال : ان الاذن مجاجة والقلب حمض فهانوا من طرف الاخبار . عن ابن زيد (٢) قال : قال لي أبي : إن كان عطاء بن يسار (٣) ليحدثنا أنا وأبا حازم (٤) حتى يبكينا ثم يحدثنا حتى يضحكنا ، ثم يقول : مرة هكذا ومرة هكذا

قلت : وما زال العلماء والافاضل يعجبهم الملح ويهشون لها لأنها تجم النفس وتريح القلب من كد الفكر . وقد كان شعبة (٥) يحدث ، فإذا رأى المريد النحوي قال إنه أبو زيد .

#### ( استعجمت دار نعم ما تكلمنا والدار لو كلمتنا ذات أخبار )

<sup>(</sup>١) هو ابو يحيى مالك ابن دينار البصري الزاهد المشهور ، كان ورعــــــا يأكل من كسبه ، وكان يكتب المصاحف بالاجرة ، توفي سنة ١٣١ هـ وقيل سنة ١٣٩ هـ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدري المدني ، روى عن أبيه وجماعة . قال الحنبلي في « الشذرات » « وهو ضعيف كثير الحديث » توفي سنة ١٨٠ ه. وكان أبوه ثقة كثير الحديث له حلقة في المسجد النبوي ، وكان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته ، له كتـــاب في التفسير رواه عنه ولده عبد الرحمن ، توفي سنة ١٣٦ ه

<sup>(</sup>٣) هو أبر محمد عطاء بن يسار المدني مولى ميمونة أم المؤمنين ، فقيه ثقة ، روى عن كبار الصحابة وكان يقضي بالمدينة ، مات سنة ، ١٠ ه وهو ابن أربع وثمانين سنة

<sup>(</sup>٤) هو أبر حازم سلمة بن دينار الخزومي ، عالم المدينة وشيخها وقاضيها في عصره ، قال عبد الرحمن بن زيد : « ما رأيت أحداً الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم » توفي سنة ، ١٤ ه (٥) هو ابو بسطام شعبة بن الحجياج بن الورد العتكي الأزدي ، ولد ونشأ بواسط ثم سكن البصرة الى أن توفى . كان من أغة رجال الحديث . قال الإمام الشافعي « لولا شعبة مساعرف الحديث بالعراق » وقال الإمام أحمد « هو أمة وحده في هذا الشأن » له كتاب « الغرائب » في الحديث . توفى سنة ، ١ م .

وقد روينا عن ابن عائشة (۱) أحاديث ملاحاً في بعضها رفث ، وإن رجلا قال له: أيأتي من مثلك هذا ? فقال له ويحك أما ترى أسانيدها ؟ منا أحد بمن رويت عنه هو أفضل من جميع أهل زماننا ، ولكنكم بمن قبح باطنه فرأى ظاهره ، وان باطن القوم فوق ظاهره . ووصف رجل من النساك عند عبيدالله ابن عائشة فقالوا : هو جد كله ، فقال : لقد أضاق على نفسه المرعى وقصر لها طول النهى ، ولو فككها بالانتقال من حال إلى حال لتنفس عنها ضيق العقدة ، وراجع الجد بنشاط وحده . وعن الاصمعي (۲) قال : سمعت الرشيد (۳) يقول : النوادر تشحذ الاذهان وتفتق الآذان عن حماد بن سلمة (۱) انه كان يقول : لا يحب الملح إلا دكر أن الرجال ولا يكرهها إلا مؤنثهم . وعن الاصمعي قال . أنشدت محمد بن عمران التميمي قاضي المدينة – ومنا رأيت في القضاة أعقل منه – :

يا أيها السائل عن منزلي نزلت في الخان على نفسي يغدو على الخبز من خابز لا يقبل الرهن ولا ينسي آكل من كيسي ومن كسوتي حتى لقد أوجعني ضرسي

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص ابن معمر التيمي ، المعروف بابن عائشة، أحد الفصحاء الأجواد ، عالم بالحديث والسير ، انفق على أخوانه اربعهائة دينار ثم افتفر ، زار بغداد وحدث بها ، توفى منة ٢٨٨ هـ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي ، ابو سعيـد الأصمعي ، راوية العرب ، وأحد أنمة العلم باللغة والشعر والبلدان · تصانيفه كثيرة ، منها « الحيل محو« الأضداد » وغيرها... ولد سنة ٢١٦ ه.

<sup>(</sup>٣) هو أبو جعفر هارون الرشيد بنحمد بن للنصور العباسي، خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق ، وأشهرهم . بويم بالحلافة سنة ١٧٠ ه وتوفي سنة ١٩٣ هـ. فكانت ولايته ٣٣ سنة وشهران وعدةأيام. أخباره كثيرة جداً .

<sup>(</sup>٤) هو أبوسلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري . مفتي البصرة وأحد رجال الحديث . كان فصيحاً مفوها اماماً في العربية . قال ابن ناصر الدن «هو أول من صنف التصانيف المرضية ».مات سنة ١٦٧ ه.

فقال: أكتبه لي ، قلت: أصلحك الله إنما يكتب هذا الاحداث ، فقال: ويحك أكتبه فان الاشراف يعجبهم الملاحة .

( فصل ) : فقد بان مما ذكرنا أن نفوس العلماء تسرح في مباح اللهو الذي يكسبها نشاطاً للجد فكأنها من الجد لم تزل ، قال أبو فراس (١) :

أروت القلب ببعض الهزل تجاهلا مني ، بغير جهل أ أمزح فيه، مزح أهل الفضل والمزح، أحيانا، جلاء العقل

( فصل ) : فان قال قائل ذكر حكايات الحمقى والمغفلين يوجب الضحك ؟ وقد رويتم عن النبي على انه قال : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بهما جلساءه يهوى بها أبعد من الثريا » (٢) فالجواب : إنه محمول على أنه يضحكهم بالكذب وقد روي هذا في الحديث مفسراً : ويل للذي يحدث الناس فيكذب ليضحك الناس » (٣) وقد يجوز للانسان أن يقصد إضحاك الشخص في بعض الاوقات، ففي أفراد مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قدل : « لأكلمن رسول الله لعله يضحك ، قال قلت : لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة فوجأت عنقها ، فضحك رسول الله عليه على .

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن سعيد بن حمدان التفاي . أبو فراس الحمداني ، أمير ، شاعر ، فارس ، قال الثمالي في وصفه ه كان أبو فراس فرد دهره ، وشمس عصره ، أدباً وفضلا ، وكرماونبلا، ومجداً وبلاغة ، وبراعة وفروسية وشجاعة » وقال الصاحب بن عباد « بدى الشعر بملك وختم بملك » . كان سيف الدولة يعجب به ويجبه ويستصحبه في غزواته . وقد جرح في معركة مسم الروم فأسروه سنة ١٥٣ هم وبقي في القسطنطينية أعواماً ثم فسداه سيف الدولة . . مات قتيلاً بالقرب من مدينة حمص سنة ٧٥٣ ه

 <sup>(</sup>٢) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص) « أن العبد ليقول الكلمة لا يقولهــــا الا ليضحك بها الناس يهوي بها أبعد بما بين السهاء والأرض. وأنه ليزل عن لسانه أشد ما يزل عن قدمه » رواه البيهةي في « شعب الايمان » .

<sup>(</sup>٣) وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله (ص) « ويــــل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له » رواه أحمد والترمذي مرأبو داود والدارمي .

وإنما يكره للرجل أن يجعل عادته إضحاك الناس لان الضحك لا يذم قليله ، فقد كان الرسول مِلْقَيْقُ يضحك حتى تبدو نواجذه ، وإنه يكره كثيره لما روي عنه عليه السلام أنه قال : « كثرة الضحك تميت القلب » والارتياح إلى مثل هذه الاشياء في بعض الاوقات كالملح في القدر .

( فصل ) : وقد قسمت هذا الكتاب أربعة وعشرين باباً وهذه تراجمها : الباب الأول: في ذكر الحاقة ومعاها ، الباب الثاني: في بيان أن الحق غريزة ، الباب الثالت : في ذكر اختلاف الناس في الحق ، الباب الرابع : في ذكر أسماء الاحق ، الماب الخامس: في ذكر صفات الاحق ، الباب السادس: في التحذير من صحبة الاحق ، الياب السابع: في ضرب العرب المثل بن عرف حمَّة ، الباب الثامن : في ذكر أخبار من ضرب المثل مجمَّقة ، وتغفيله ، الباب التاسع : في ذكر جماعة من العقلاء صدر عنهم فعل الحمقي ،الياب العاشر : في ذكر المغفلين من القراء ، البساب الحادي عشر : في المغفلين من رواة الحديث وتصحيفه ؟ الباب الثاني عشر: في ذكر المغفلين من القضاة، الباب الثالت عشر: في ذكر المغفلين من الامراء والولاة ، الباب الرابع عشر : في ذكر المغفلين من الكتَّابِ والحجَّابِ ، السِّابِ الحَّامس عشر : في المغفلين من المُؤذِّنين ، الباب السادس عشر: في المغفلين من الاعمة ، الساب السابع عشر: في المغفلين من الاعراب ، الباب الثامن عشر : في من قصد الفصاحة والأعراب من المغفلين ، الباب الستاسع عشر: في من قسال شعراً من المغلين ، الساب العشرون : في المغفلين من القيصاص ، الباب الحادي والعشرون : في المغفلين من المتزهدين ، الباب الثاني والعشرون، في ذكر المغفلين من المعلمين، الباب الثالث والعشرون، فى ذكر المغفلين من ، الحاكة الباب الرابع والعشرون . في ذكر المغفلين على الاطلاق.

#### الباب الاول

#### في ذكر الحماقة ومعناها

قال ابن الاعرابي: الحاقة مأخوذة من حمقت السوق اذا كسدت ، فكانه كاسد العقل والرأي فلا يشاور ولا يلتفت اليه في أمر حرب ، وقسال أبو بكر المكارم: إنما سميت البقلة الحقاء لانها تنبت في سبيل الماء وطريق الابل قال ابن الاعرابي: وبها سمي الرجل أحمق لانه لا يميز كلامه من رعونته.

( فصل ) : وقد ذكرنا ما يتعلق باللغة في هذا الاسم ولا يظهر المقصود إلا ﴿ بكشف المنى فنقول :

معنى الحق والتغفيل هو الغلط في الوسيلة والطريق إلى المطلوب مع صحة المقصود ، بخلاف الجنون ، فانه عبارة عن الخلل في الوسيلة والمقصود جميعا ، فالاحمق مقصوده صحيح ولكن سلوكه الطريق فاسد ورويت في الطريق الوصال إلى الغرض غير صحيحة ، والجنون أصل إشارته فاسد ، فهو يختار ما لا يختار ، ويبين هذا ما سنذكره عن بعض المغفلين ، فن ذلك : أن طائراً طارمن أمير فأمر أن يغلق باب المدينة ! فقصود هذا الرجل حفظ الطائر .

#### الباب الثاني

### في أن الحمق غريزة

عن أبي اسحاق قال: إذا بلغك أن غنيا افتقر فصدق ، وإذا بلفك أن أحق فقيراً استغنى فصدق ، وإذا بلغك أن حيا مات فصدق ، وإذا بلغك أن أحق استفاد عقلا فلا تصدق . عن أبي يوسف القاضي قال : ثلاث صدق باثنتين ولا تصدق بواحدة ، إن قبل لك إن رجلا كان ممك فتوارى خلف حائط فسات فصدق ، وإن قبل لك إن رجلا فقيراً خرج إلى بلد فاستفاد مالا فصدق ، وإن قبل لك إن أحمق خرج إلى بلد فاستفاد مالا فصدق ، وإن قبل لك إن أحمق خرج إلى بلد فاستفاد عقلا فلا تصدق . عن الاوزاعي انه يقبل لك إن أحمق فرج إلى بلد فاستفاد عقلا فلا تصدق . عن الاوزاعي انه قال نعم بلذن الله ، قبل لعيسى بن مريم عليه السلام: يا روح الله انك تحيي الموتى? قال نعم بلذن الله ، قبل فيا دواء الحق ؟ قال نعم بلذن الله ، قبل فيا دواء الحق ؟ قال هذا الذي أعياني (١) قال جعفر بن محمد : الادب عندالاحمق كالماء في أصول الحنظل ، كلما ازداد ريا زاد مرارة ، قال المأمون : تدرون ما جرى بيني وبين أمير المؤمنين هرون الرشيد؟ كان لي اليه ذنب فدخلت مسلما عليه ، فقال: أعزب أمير ، فانصرفت مغضباً ولم أدخل اليه أياماً ، فكتب الي رقعة يقول :

ليت شعري وقد تمادى بك الهج ر أمنك التفريط أم كان مني إن تكن خنتنا فعنك عفا الله وان كنت خنتكم فاعف عني

<sup>(</sup>١) نظم هذا المنى بمضهم فقال: لكل داء دراء يستطب به الا الحماقة أعيت من يداويها

فسرت اليه ، فقال : إن كان الذنب لنا فقد استغفرناك ، وان كان لك فقد غفرناه ، فقلت له : قلت لي يا أحمق ولو قلت لي يا أرعن كان أسهل علي ، فقال : ما الفرق بينهما ? قلت له الرعونة تتولد عن النساء فتلحق الرجل من طول صحبتهن ، فاذا فارقهن وصاحب فحول الرجال زالت عنه ، وأما الحمق فانه غريزة . وأنشد بعض الحكاء :

وعلاج الابدان أيسر خطباً حين تعتل من علاج العقول



#### الباب الثالث

## في ذكر اختلاف الناس في الحمق

وقد ذكرنا أن الحق فساد في العقل أو في الذهن ، وما كان موضوعاً في أصل الجوهر فهو غريزة لا ينفعها التأديب ، وإنما ينتفع بالرياضة والتأديب من أصل جوهره سلم فتدفع الرياضة العوارض المفسدة ، وبعد، فان الناس يتفارتون في العقل وجوهره ومقدار ما أعطوا منه ، فلهذا يتفاوت الحق . قيل لابراهم النظام (١): ما حد الحق ? فقال : سألتني عما ليس له حد . وتلا عمر هذه الآية : (ما غرك بربك الكريم ) (٢) قال الحق يا رب ، وقال علي رضي الله عنه : ليس من أحد إلا وفيه حمقة فيها يعيش ، وقال أبو الدرداء : كلنا أحمق في ذات الله ، وقال وهنب بن منتبه (٣) : خلق الله آدم أحمق ، ولولا ذلك ما

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن سيار بن هاني، البصري ، ابو اسحاق النظام ، من أنمة المعتزلة، أخذ مذهب الاعتزال عن خاله العلاف، ثم تبحر في علوم الفلسفة والفقه والاداب حتى انفرد بأرا، خاصة تابعته فيها جماعة من المعتزلة عرفت بـ « النظامية » نسبة اليه .. قال الجاحظ – وكان من تلامذت به « الأوائل يقولون في كل الف سنة رجل لا نظير له ، فإن صح ذلك فأبو اسحاق من أولئك » وفي « لسان الميزان » انه « متهم بالزندقة وكان شاعراً أديباً بليغاً » .. ولد نحسو سنة ١٦٠ ه ووفي سنة ١٦٠ ه.

<sup>(</sup>٢) سورة الانفطار – الآية ٦ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد الله وهب بن منبه الصنعائي ، مؤرع، كان شديد الاعتناء بكتب الأولين وأخبار الأمم . ولد سنة ٣٤ ه بصنعاء ، وولي قضاءها لعمر بن عبد العزيز ، أصله من أبناء الغرس الثين بعث بهم كسرى الى اليمن ، له تصانيف منها «قصص الأنبياء »و« قصص الأخبار» مات سنة ١١٤ ه.

هناه العيش. وعن 'مطر"ف (١) قال : لو حلفت ،لرجو تأن أبر انه ليس أحد من الناس الا وهو أحمق فيا بينه وبين الله عز وجل ، وكان يقول : ما أحد من الناس الا وهو أحمق فيا بينه وبين ربه عز وجل ، غير أن بعض الحمق أهون من بعض ، وعنه قال : عقول الناس على قدر زمانهم ، وكان يقول : هم الناس والنسناس ، وأرى أناساً غسوا في ماء الناس .وقال سفيان الثوري (٢) : خلق الانسان أحمق لكي ينتفع بالعيش . وأنشد بعضهم :

لعمرك ما شيء يفوتك نيله بغبن ولكن في العقول التغابن



<sup>(</sup>١) هو ابو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري ، فقيه زاهد من كبار التابعين ، روى عن علي وعمار وكان ثقة فيا رواه من الحديث . توفي سنة ٨٧ وقيل ه ٩ هـ.

<sup>(</sup>۲) هر سفيان بن سميد بن مسروق الثوري ، أبو عبد الله ، سيد أهل زمانه في علوم الدين ومن أنمة رجال الحديث ، روي عن عمرو بن مرة وسماك بن حرب وخلق . له تصانيف منهسا « الجامع الصغير » في الحديث . مات بالبصرة سنة ١٦١ ه .

# الباب الرابع

# في ذكر أسماء الأحق

الاحمق ، الرقيع ، المائق ، الازبق ، الهجهاجة ، الهلباجة ، الخطل ، الخرف ، الملغ ، الماج ، المسلوس ، المأفون ، المافوك ، الاعفك ، الفقاقة ، الهجأة ، الالق ، الخوعم ، الالفت ، الرطىء ، الباحر ، الهجرع ، الجمع ، الانوك ، الهبتك ، الهوج ، الهبنق ، الاخرق ، الداعك ، الهداك ، الهبنقع ، المدله ، الذهول ، الجعبس ، الاوره ، الهوف ، المعضل ، الفدم ، المتور، عياياء ، طباقاء . فاذا كان يتجه لشيء في أسماء كثيرة وقريب هذه الاسماء على أحمق ، وقيل : لو لم يكن من فضيلة الاحمق الاكثرة أسمائه لكفى. قال ابن الاعرابي : الرقيع هو الذي يحتاج أن يرقع من حمقه . وسئل بعض الاعراب ، ما الفرق بين الاجمق و الذي معتاج أن يرقع من حمقه . وسئل بعض الاعراب ، ما الفرق بين الاجمل النبي هو أسفل البئر ، فبينهما من الجودة في الحاقة ما بين هذين . والعرب نقول : أحمق ما يتوجه الى ما يحسن أن يأتي الغائط . والاخرق هو الذي يخرق الاشماء ولا يحسن لها مأتى .

ومن أسماء النساء ذوات الحق : الورهاء ، الخرقاء، الدفنس، الخذعل، الهوجاء ، القرثع ، الداعكة ، الرطيئة .

#### الفصل الخامس

#### في ذكر صفات الاحق

صفات الاحمق تقسم الى قسمين: أحدهما من حيث الصورة والثاني، منحيث الخصال والافعال .

ذكر القسم الاول: قال الحكماء: اذا كان الرأس صغيراً رديء الشكل دل على رداءة في هيئة الدماغ. قال جاليتوس (١١): لا يخلو صغر الرأس البتة من دلالة على رداءة هيئة الدماغ وإذا قصرت الرقبة دلت على ضعف الدماغ وقلته ، ومن كانت بنيته غير متناسبة كان رديشا حتى في همته وعقله مشل الرجل العظيم البطل ، القصير الاصابع ، المستدير الوجه ، العظيم القامة ، الصغير الهامة ، اللحيم الجبهة والوجه والعنق والرجلين ، فكأنما وجهه نصف دائرة ، كذلك اذا كان مستدير الرأس واللحية ، ولكن وجهه شديد الفلط وفي عينيه بلادة وحركة فهو أيضاً من أبعد الناس عن الخير ، فان جعظتا فهو وقع مهذار ، فان كانت المين ذاهبة في طول البدن فصاحبها مكار لص ، واذا كانت المين عظيمة مرتعدة فصاحبها كسلان بطال أحتى عب النساء . والعين الزرقاء التي في زرقتها صفرة فصاحبها كسلان بطال أحتى عب النساء . والعين الزرقاء التي في زرقتها صفرة

<sup>(</sup>١) جالينوس - طبيب اغريقي قديم،له اكتشافات خطيرة في عالم التشريح ، ظلت تعاليمه عدة أهل الرأي نحو ١٥ قرة . ولد باسيا الصغرى في نحو عام ١٣٠ ميلادية ، وبـدأ بدراسة الطب وهو غلام مراهق ،ورحل في سبيله الى عدة أقطار منها فلسطين وصقاية وغيرها . . استقر في روما وهو في نحو الثلاثين من عمره ، والمرجح انه مات في جزيرة صقلية سنة ٢٠٠ ميلادية.

كانها زعفران ، تدل على رداءة الأخلاق جداً ، والمين المشبهة لأعين البقر تدل على الحمق ، وإذا كانت المين كأنها ناتئة وسائر الجفن لاطىء فصاحبها أحمق ، وإذا كان الجفن من المعين منكسراً أو متلونا من غير علة ، فصاحبها كذاب مكار أحمق ، والشعر على الكتفين والمعنق يدل على الحمق والجرأة ؛ وعلى الصدر والبطن يدل على قلة الفطنة ، ومن طالت عنقه ورقت ، فهو صياح أحمق جبان ، ومن كان أنفه غليظا مممثلاً فهو قليل الفهم ، ومن كان غليظ الشفة ، فهو أحمق غليظ الطبع . ومن كان شديد استدارة الوجه فهو جاهل ، ومن عظمت أذنه فهو جاهل طويل العمر . وحسن الصوت دليل على الحمق وقلة الفطنة ، واللحم الكثير الصلب دليل على غلظ الحس والفهم ، والغباوة والجهل في الطول أكثر .

وقد روي انه مكتوب في التوراة: إن اللحية نخرجها من الدماغ، فن أفرط عليه طولها قل دماغه، ومن قل دماغه قل عقله، ومن قل عقله كان أحق.

قال بعض الحكاء: الحق سماد اللحية ، فمن طسالت لحيته كثر حمقه . ورأى بعض الغاس لرجل لحية طويلة فقال: والله لو خرجت هذه من نهر ليبس . وقال الأحنف بن قيس (١): إذا رأيت الرجل عظيم الهامة طويل اللحية فاحكم عليه بالرقاعة ولو كان أمية ابن عبد شمس (٢) . وقسال معاوية

<sup>(</sup>١) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين السعدي التميمي ، أبو بجر ، سيد تميم ومن سادات التابعين ، يضرب به المثل في الحمل . له كلمات وخطب متفرقة في أمهات كتب التاريسخ وغيرها . ولد سنة ( ٣ ق ه ) وأدرك النبي (ص) ولم يره ، برأسلم قومه باشارته . له رواية عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . قوني بالكوفة سنة ٧٧ ه .

<sup>(</sup>٧) هو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ، جد الأسرة الأموية بالشام والاندلس . ولد قبل مولد النبي (ص) وعاش الى ما بعد مولده . وصفه دغفل بن حنطلة الشيباني المعروف بدغفل الناسب ، نقلا عمن أدركه ، قال « رأيت شيخًا قصيرًا ، نحيف الجسم ، يقوده عبده ذكوان » .

لرجل عتب عليه: كفانا في الشهادة عليك في حمافتك وسخافة عقلك و ما نراد من طول لحيتك. وقال عبد الملك بن مروان: من طالت لحيته فهو كوسج في عقله. وقال غيره: من قصرت قامته وصغرت هامته وطالت لحيته فحقيقاً على المسلمين أن يعزوه في عقله. وقال أصحاب الفراسة: إذا كان الرجل طويل القامة واللحية فاحكم عليه بالحتى، وإذا انضاف إلى ذلك أن يكون رأسه صغيراً فلا تشك فيه.

وقال بمض ألحكماء: موضع العقل الدماغ وطريق الروح الأنف وموضع الرعونة طويل اللحية. وعن سعد بن منصور انه قال: قلت لابن ادريس: أرأيت سلام بن أبي حفصة ؟ قسال: نعم ، رأيته طويل اللحية وكان أحمى .

وعن ابنِ سيرين (١) انه قال : إذا رأيت الرجل طويل اللحية لم ، فاعلم ذلك في عقله . قال زياد ابن أبيه : ما زادت لحية رجل على قبضته ، إلا كان ما زاد فيها نقصاً من عقله .

#### قال بعض الشعراء:

إذا عرضت للفيق لحية وطالت فصارت إلى سرته فنقصان عقل الفتى عندنا بقدار ما زاد في لحيته

ومن صفات الأحمق صفر الاذن ، ويعرف الاحمق بمشيه وتردده ، وكلام الاحمق أقوى الادلة على حمقه .

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري ، شيخ البصرة ركبير أنمة وقته في علوم الدين . ووى عن كثير من الصحابة والتابمين ، وكان غاية في العلم نهاية في العبادة ، استكتب أنس بن مالك بفارس . أخباره كثيرة . مات سنة ١١٠ ه .

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن من محمد قال : بلغني أن المهدي (١) لما فرغ من (عيسا باذ )(٢) ركب في جماعة يسيرة لينظر ، فدخل مفاجأة فأخرج كل من كان هناك من الناس وبقى رجلان خفيا عن أبصار الاعوان ، فرأى المهدى أحدهما وهو دهش لا يمقل فقال : من أنت ? قال : أنا أنا أنا ، قال : ويلك من أنت ? قال ، لا أدري ، قال : ألك حاجة ? قال : لا ، لا ، قال: أخرجوه آخرج الله نفسه ، فدفع في قفاه ، فلما خرج قال لغلامه : اتبعه من حيث لا يعلم الآخر فاستنطقه فأجابه بقلب قوي ولسان جريء فقال : من أنت ? فقال : رَجِلُ مِن أَبِنَاء رَجِالُ دَعُوتُكُ ، قَالَ : فَمَا جِاء بِكُ إِلَى هِنَا ? قَالَ : جِنْتَ لأَنظُر هذا البناء الحسن . وأتمتع بالنظر ، واكثر من الدعاء لأمير المؤمنين بطول المدة، وتمام النعمة ، ونماء المز والسلامة ؛ قال : ألك حاجة ? قال : نعم خطبت ابنة عم لي فردني أبوها وقال: لا مال لك، والناس يرغبون في المال وأنا بها مشغوف، قال: قد أمرت لك بخمسين ألف درهم ، قال: جملني الله فداك يا أمسير المؤمنين ، قد وصلت فأجزلت الصلة و ومننت فأعظمت المنة ، فجمل الله باقى عمرك أكثر من ماضيه ، وآخر أيامك خيرا من أولها، ومتَّمَكُ بما أنعم به وأمتع رعىتك بك . فأمر أن يمحل صلته ووجه بعض خاصته معه وقال : سل عن مهنته فاني أخاله كاتباً . فجاء الرسول الأول فقال : وجدته حائكا وأخبر الآخر قال: وجدته كاتب . فقال المهدى ، لم يخف على مخاطبة الحائك والكاتب.

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن أبي جعفر عبدالله المنصور بن محمد بن علي بن عبمد الله العباسي ، الملقب بد « المهدي بالله » من خلفاء الدولة العباسية في العراق . ولد سنة ١٣٧ هـ وولي الخلافة سنة ١٨٧ هـ ودامت خلافته عشر سنين وشهراً ، فقد مات سنة ١٦٩ هـ في « ماسبذان ».

<sup>(</sup>٢) محلة كانت بشرقي بقداد منسوبة الى عيسى بن المهدي وأمه وأم الرشيد النع . . وبنى بها المهدي قصره الذي سماه قصر السلام فبلغت النفقة عليه خسين الف درهم - معجم البلدات - ج ع ص ٢٠٥٧

وقد روى عن معاوية انه قال لأصحابه: بأي شيء تعرفون الاحمق من غير مجاورة ? فقال بعضهم: من قبل مشيته ونظره وتردده ، وقال بعضهم: لا بل يعرف حمق الرجل من كنيته ونقش خاتمه ، فبينا هم يخوضون في حديث الحمقي إذ صاح رجل لرجل: يا أبا الياقوت ؛ فدعا به معاوية ، فاذا رجل عليه بزة ، فحاوره ساعة ثم قال: ما الذي على فص خاتمك ؟ فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ، فقالوا يا أمير المؤمنين: الامسر كا قلت . وعسن الشافعي (۱) أنه قال: إذا رأيت الرجل خاتمه كبير وفصه صغير فذاك رجل عاقل ، وإذا رأيت فضته قليلة وفصه كبير فنذاك عاجز ، وإذا رأيت الكاتب دواته على يساره فليس بكاتب ، وإذا كانت على يمينه وقلمه على أذنه فذاك كاتب .

( ذكر القسم الثاني ) : وهو المتعلق بالخصال والافعال . من ذلك ترك نظره في العواقب وثقته بمن لا يعرفه ولا يخبره ، ومنها أنه لا مودة له ، ومنها العجب وكثرة الكلام ، قال أبو الدرداء : لا يغرنكم ظرف الرجل وفصاحته وإن كان مع ذلك قائم الليل صائم النهار إذا رأيتم فيه ثلاث خصال ، العجب ، وكثرة المنطق فيا لا يعنيه ، وإن يجد على الناس فيا يأتي مثله ، فان ذلك من علامـــة

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عثان بن شافع ، الهاشمي المطلبي ، أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة ، ولد سنة ، ه ١ ه في غزة هاشم بفلسطين ونقل الى مكة وله سنتان . أخذ عن مالك ومسلم بن خالد وطبقتها ، وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين و «الموطأ » وهو ابن عشر ، وافتى وهو ابن عشرين . قدم بغداد سنة ه ١ ٩ ه وأقام بها حولين صنف بهاكتابه القديم ثم زارها مرة ثانية سنة ١ ٩ ٩ ه فاقام بها شهراً ، ثم قصد مصر وصنف بها كتبه الجديدة كوالام » وغيره .قال الأسنوي : « الشافعي أول من صنف في أصول الفقه باجماع ، وأول من صنف في أبواب كثيرة من الفقه معروفة . . » . وكان علم علم الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات » توفي سنة ٤٠٠ ه ما القاهرة وقبره معروف فيها .

الجاهل . وقال عمر بن عبد العزيز (١٠) : ما عدمت من الاحمق فلن تعدم خلتين ، سرعة الجواب ، وكثرة الالتفاتات وتكلم رجل عند معاوية فاكثر الكلام ، فضجر معاوية فقال : أسكت ، فقال : وهل تكلمت ؟.

ومن علامات الاحمق خلوه عن العلم أصلا ، فان العقل لا بد أس يحرك إلى اكتساب شيء من العلم وان قل ، فاذا غلب السن ولم يحصل شيئا من العلم دل على الحق . قال الأعش<sup>(۲)</sup> : إذا رأيت الشيخ ليس عنده شيء من العلم أحببت أن أصفعه .

كان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (٣) صديقا للوليد (٤) يأتيه ويؤانسه ، فجلسا يوماً يلعبان بالشطرنج ، إذ أتاه الآذن فقال : أصلح الله الأمير ، رجل من أخوالك من أشراف ثقيف قدم غازيا، فأحب السلام عليك ؟

<sup>(</sup>١) هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحسكم الاموي القرشي ، الحليفه الزاهد ، والملك العادل ، من الحلفاء الامويين ، اشتهر بتقواه وتمسكه بالسنة ، فقيل له خامس الحلفاء الراشدين تشبيها له بهم . ولد سنة ٦١ ه بالمدينة المنورة وولي امارتها ، بويسع بالحلافة سنة ٩٩ هـ الراشدين تشبيها له بهم . ولد سنة ٦٠١ ه . أخباره كثيرة في كتب التاريخ والادب .

<sup>(</sup>٢) هو ابر محمد سليان بن مهران الأسدي بالولاء ، الملقب بالاعمش ، محدث الكوفة وعالمها في وقته ، ولد سنة ٦١ هـ , روي عن أبي أوفى وأبي وائل والكبار ، قال ابن المديني « للاعمش نحو ١٣٠٠ حديث » وقال يميى القطان « هو علامة الاسلام » توفي سنة ١٤٨ هـ ،

<sup>(</sup>٣) من شعراء الطالبيين وشجمانهم.طلب الحلافة في أواخر عهد الامويين – سنة ١٦٧هـ بالكوفة ، فقاتله عاملها ففر الى المدائن ثم انهزم الى شيراز ومنها الى هراة ، فقبض عليه وقتل خنقاً سنة ١٢٩ هـ وقيل ١٣١ هـ .

<sup>(</sup>٤) هو أبر العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان ، من خلفاء الدولة الأموية بالشام ، ولد سنة ٤٨ هـ وولي الحملافة سنة ٨٦ هـ . بنى جامع دمشق المعروف بالجامع الأموي ، وبنى المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس . امتدت الفتوحات في زمنه حتى شملت الهند وتركستان وأطراف الصين ، قوفي سنة ٩٦ هـ بدير مران بالقرب من دمشتى ودفن بدمشتى . ومدة خلافته ٩ سنين و ٨ اشهر .

فقال دعه ، فقال عبد الله : وما عليك ، ائذن له فنظل نحن على لمينا ، فادع بمنديل يوضع عليها ونسلم على الرجل ونعود ، ففعل ثم قال : اثذن له ، فاذا هو رجل له هيبة وبين عينيه أثر السجود ، وهو معتم قد رجل لحيته ، فسلم ثم قال : أصلح الله الامير ، قدمت غازيا فكرهت أن أجوزك حتى أقضي حقك ، فقال: حياك الله وبارك عليك ، ثم سكت عنه ، فلما أنس أقبل عليه الوليد فقال : يا خال هل جمعت القرآن ؟ قال : لا ، كانت شغلتنا عنــه شواغل، قال : أحفظت من سنة رسول الله عليه ومغازيه وأحاديثه شيئًا ? قال لا ؛ كانت شغلتنــا عن ذلك شواغل . قال : فأحاديث العرب وأشمارها ? قال لا ، قــال : فأحاديث أهل الحجاز ومضاحيكها ؟ قال لا ، قال : فأحاديث العجم وآدابها ؟ قال ذاك شيء ما طلبته ، فرفع الوليد المنديل وقال : شاهك ، فقال عبد الله ن معاوية سبحان الله ، قال لا والله ما معنا في البيت أحد ، فلما رأى ذلك الرجل خرج ، وأقبلوا على لعبهم . ومن خصال الاحمق فرحه بالكذب من مدحـــه ، وتأثره بتعظيمه ، وان كان غير مستحق لذلك . عن الحسن(١) أنه يقول : خفق النمال خلف الاحتى قلما يلبث . وقال زيد بن خالد(٢) : ليس أحـــد أحتى من غني قد أمن الفقر وفقير قد آيس من الغني . وقال الاصمعى : إذا أردت أن تعرف عقل الرجل في مجلس واحد فحدثه بجديث لا أصل له ، فان رأيته أصغى إلىه وقبله فاعلم أنه أحمق ، وإن أنكره فهو عاقل .

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ، سيد شباب اهل الجنة ، سبط رسول الله (ص) وريحانته وثاني الآثمة الآثني عشر عند الإمامية ، ولد في المدينة المنورة سنة ٣ ه . وليمه أهل العراق بالحلاقه سنة ٤٠ ه . فزحف معهم إلى الشام لحاربة معادية ، فقصده معادية يمشرط يجيشه ، والتقى الجيشان في « مسكن » بناحية من الانبار . فكتب الحسن الى معسادية يشترط شروطاً الصلح ، ورضي معادية بذلك ، فخلع الحسن نفسه من الخلافة سنة ١١ ه ه ثم عساد الى المدينة وأقام الى أن توفى مسموماً سنة ٥٠ ه . ومدة خلافته ستة أشهر وخمسة أيام .

 <sup>(</sup>۲) هو زيد بن خالد الجهني المدني ، من مشاهير الصحابة . روى له الشيخان ۸ م حديثاً .
 توفى سنة ۸ ۷ ه وله خس وثنانون سنة .

وقال بعض الحكياء: من أخلاق الحق ، العجلة ، والحفلة ، والجفاء ، والغرور ، والفجور ، والسفه ، والجهل والتواني ، والخيانة ، والظم ، والضياع والتفريط ، والفغلة ، والسرور ، والخيلاء ، والفجر ، والمكر ، إن استفنى بطر ، وإن افتقر قنط ، وإن فرح أشر ، وإن قال فحش ، وإن سئل بخل ، وإن سأل ألح ، وإن قال لم يحسن ، وإن قيل له لم يفقه ، وإن ضحك نهق ، وإن سأل ألح ، وإن قال بعض الحكاء : يمرف الاحق بست خصال ؛ الغضبمن وإن بكى خار . وقال بعض الحكاء : يمرف الاحق بست خصال ؛ الغضبمن غير شيء ، والاعطاء في غير حق ، والكلام من غير منفعة ، والثقة بكل احد، وإفشاء السر ، وان لا يفرق بين عدوه وصديقه ، ويتكلم ما يخطر على قلبه ، ويتوهم أنه أعقل الناس . وقال أبو حاتم بن حيان الحافظ : علامة الحق سرعة الجواب ، وترك التثبت ، والافراط في الضحك ، وكثرة الالتفات ، والوقيعة في الاخيار ، والاختلاط بالاشرار ، والأحق إن أعرضت عنه اعتم ، وإن أقبلت عليه اغتر ، وإن حلمت عنه جهل عليك ، وإن أحسن إليك ، وإذ أطلمته وإن أحسنت إليه أساء إليك ، وإن أسات إليه أحسن إليك ، وإذا ظلمته وإن أحسنت منه ، ويظلمك إذا أنصفته ، فمن ابتلى بصحبة الأحمق فليكثر من حمد الله أصوب له مما حرمه ذاك .

قال محمد الشامي:

لنا جليس تارك لـلأدب جليسه مـن قــوله في تعب يغضب جهلا عند حال الرضى ومنه يرضى عند حال الغضب

#### الباب السادس

## في التحذير من صحبة الأحمق

قال عليه السلام: ولا تؤاخي الاحمق فانه يشير عليك ويجهد نفسه فيخطى ه، وربما يريد أن ينفمك فيضرك ، وسكوته خير من نطقه ، وبعده خير من قربه، وموته خير من حياته ، وقال ابن أبي زياد: قال لي أبي : يا بني الزم أهل العقل وجالسهم واجتنب الحقى ، فاني ما جالست أحمق فقمت ، إلا وجدت النقص في عقلي .

عن عبد الله بن حبيق قال: أوحى الله عز وجل إلى مومى عليه السلام (لا تغضب على الحقى فيكثر غمك) وعن الحسن قال: هجران الاحتى قربة إلى الله عز وجل. وعن سلمان بن موسى قال: ثلاثة لا ينتصف بعضهم من بعض ، حليم من أحمق ، وشريف من دنيه ، وبر من فاجر. وكذلك روينا عن الأحنف بن قيس أنه قال: قال الخليل بن أحمد: الناس أربعة ، رجل يدري ويدري أنه يدري أنه يدري ، فذاك عالم فخذوا عنه ، ورجل يدري وهو لا يدري أنه يدري ، فذاك نساس فذكروه ، ورجل لا يدري وهو يدري أنه لا يدري ، فذاك أحمى فارفضوه ، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فارفضوه ، ورجل لا يدري أنه لا يدري فارفضوه ، ورجل لا يدري أنه لا يدري أنه يعلم فارفضوه ، ورجل لا يعلم ويرى أنه لا يعلم واحداً ، رجل يعلم ويرى أنه يعلم فكله ، ورجل لا يعلم ويرى أنه لا يعلم فكله ، ورجل لا يعلم ويرى أنه لا يعلم فكله ، ورجل لا يعلم ويرى أنه يعلم فلا تكله ، قال جعفر بن محمد:

الرجال أربعة : رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فذاك عالم فتعلموا منه ، ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم أنه يعلم فذاك بالم فذاك بالم فذاك بالم فذاك أحتى فاجتنبوه .

وقد روينا عن ابي بوسف القاضي انه قال: الناس ثلاثة: مجنون ونصف مجنون ، وعاقل ، فاما المجنون ونصف فأنت معهما في راحة ، وأما العاقل فقد كفيت مؤنته . عن الاعمش انه قال: معاتبة الاحمق نفخ في تليسه .

عن عبد الله بن داود الحربي (١) أنه قال : كل صديق ليس له عقل فهو أشد عليك ،من عدوك . عن بشر بن الحارث (٢) أنه قال : النظر إلى الاحمق سخنة عين وسمعته يقول يأتي على الناس زمان تكون الدولة فيه للحمةى . وعنه أنه قال : الاحمق سخنة عين غاب أو حضر عن شعبة أنه قال : عقولنا قليلة ، فإذا جلسنا مع من هو أقل عقلا منا ذهب ذلك القليسل ، فاني لأرى الرجل يجلس مع من هو أقل عقلا منه فأمقته .

قال بعض الحكماء: مؤنة العاقل على نفسه ، ومؤنة الاحمق على الناس ، ومن لا عقل له فلادنيا له ولا آخره .

قال حكم آخر: ليس كل احد يحسن يعامل الاحتى وأنا أحسن أعامله ، قيل له كيف ؟ قال: أنجسه حتى يطلب الحتى بعينه، إذ متى أعطيته حقه طلب ما هو اكثر منه.

<sup>(</sup>١) الصواب « الحريبي » حافظ زاهد ، كان من أعقل أهل زمانه . سمع الاعمش والكبار توفي في شوال سنة ٣١٧ ه .

 <sup>(</sup>٧) هو أبر نصر بشر بن الحارث بن علي المروزي ، المعروف بالحاتي ، زاهــــد معروف من
 كبار الصالحين ومن ثقات رجال الدين . اخباره كثيرة . ولد سنة ١٥٠ هـ مات سنة ٧٧٧ هـ
 ببغداد .

#### وأنشدوا ،

إتق الاحمق أن تصحب كما رقعت منه جانباً أو كصدع في زجاج فاحش كحمار السوق إن أقضمته أو غلام السوء إن اسغبته (١) وإذا عاتبته كي يرعوي

إغا الاحق كالثوب الخلق خرقته الريح وهنا فانخرق هل ترى صدغ زجاج يرتتق رمح الناس وإن جاع نهق سرق الناس وإن يشبع فسق أفسد الجلس منه بالخرق



 <sup>(</sup>١) السغب = الجوع ، وأسغب القوم = دخلوا في الجماعة ، وفي القرآن الكريم « أو طمام
في يرم ذي مسفبة » سورة البلد – الآية ١٤ ، أي في يرم شديد الجوع .

### الباب الاابع

#### في ضرب العرب المثل بمن عرف حقه

العرب تضرب للاحمق ، تارة بمن قد عرف حمقه من الناس ، وتارة بما ينسب إلى سوء التدبير من البهائم والطير ، وتارة بما لا يقع منه فعل ، ولكن لو تصور له فعل كان ما ظهر منه حمقاً .

فأما ضربهم المثل بمن قد عرف حمقه فقال أبو هلال العسكري(١):

تقول العرب: (أحمق من هبنقة) وستأتى أخباره، و (أحمق من حذنة) قيل هو رجل بعينه، وقيل هو الصغير الاذن، الحقيف الرأس، القليل الدماغ، وكذلك يكون الاحمق. وقيل حذنة امرأة كانت تمتخط بكوعها. وتقول العرب: (أحمق من أبي غبشان) و (أحمق من جحا) و (أحمق من عجل بن لجميه) و (أحمق من حجينة) وهو رجل من بني الصداء و (أحمق من بيهس) و (من مالك بن زيد مناه) ومن (عدي بن حباب) و (أحمق من المهدورة إحدى خدمتها).

<sup>(</sup>١) هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل المسكري ، نسبة الى « عسكر مكرم » من كور الاهواز . عالم بالأدب ، له شعر ، قال صاحب كشف الطنـــون « وهو أول من صنف في الأوائل ، وعل رسالته – الأوائل – بنى السيوطي كتابه « الوسائل الى معرفة الأوائـــل » • توفى بعد سنة ه ٩ ٩ ه .

وأمسا ذكرهم الطير فيقولون: (أحمق من حمامة) لانها لا تصلح عشهسا وربما سقط بيضها فانكسر، وربما باضت على الاوتاد فيقع البيض و (أحمق من نعامة) لانها إذا مرت ببيض غيرها حضنته وتركت بيضهسا (۱) و (أحمق من كروان) رخمة)، و (أحمق من عقعق) لانه يضيع بيضه وفراخه و (أحمق من كروان) لانه إذا رأى أناساً سقط على الطريق فيأخذونه.

ومن الموصوف بالحق من الحيوان الحباري والنعجة، والبعير ، والطاروس، والزرافة .

وأما ضربهم المثل بمن لا فعل له كقولهم (أحسق من رجلة) وهي البقلة الحقاء لانها تنبت في مجاري السيل.

<sup>(</sup>١) ومن حمقها انها تدفن رأسها في الرمل وتظن انها اختفت بذلك عن الصياد .

#### الباب الثامن

# في ذكر اخبار من ضرب المثل بحمقه وتغفيله

هؤلاء ينقسمون إلى رجال ونساء .

فمنهم و هبنقة ، واسمه يزيد بن ثروان (١١) ويقسال ابن مروان أحد بني قيس ابن ثملبة ، ومن حمقه انه جمل في عنقه قلادة من ودع وعظام وخزف وقال : أخشى أن أضل نفسي ففعلت ذلك لاعرفها به ، فحولت القلادة ذات ليلة من عنقه لمنتى أخيه فلما أصبح قال : يا أخي أنت أنا فمن أنا ?

وأضل بميراً فجعل ينادي من وجده فهو له ، فقيل له فسلم تنشده ? قسال فأين حلاوة الرجدان؟ وفي رواية . من وجده فله عشرة ، فقيل له لم فعلت هذا؟ قال : للوجدان حلاوة في القلب.

واختصمت طفاوة (٢) وبنو راسب (٣) في رجل ادعى كل فريق انه في عرافتهم ، فقال هبنقة : حكمه أن يلقى في الماء فان طفا فهو من طفاوة وإن رسب فهو من راسب ، فقال الرجل إن كان الحكم هذا فقد زهدت في الديوان. وكان إذا رعى غنا جعل يختار المراعي السمان وينحي المهازيل ويقول : الأصلح ما أفسده الله .

<sup>(</sup>١) مضرب المثل في الغفلة ، ويلقب بذي الودعات .. قال الفرزدق :

فاد كانت ذر الودع ابن ثروان لالتوت به كفه أعني يزيد الهبنقا وقال آخر :

عش يجد وكن هبنتة يرضى بك الناس قاضياً حكا (٧) نسبة الى طفارة بثت جرم ريان ، أم جاهلية ينسب اليها الطفاريون وهم ابناؤها من زوجها أعسر بن سعد بن قيس عيلان .

<sup>(</sup>٣) نسبة الى راسب بن الحزرج بن جدة بن جرم بن ريان ، جد جاهلي .

ومنهم و أبو غبشان ، وهو من خزاعة (١) كان يلي الكعبة ، فاجتمع مع قصى بن كلاب (٢) بالطائف على الشرب ، فلما سكر اشترى منه قصى ولاية البيت بزق خمر ، وأخذ منه مفاتيحه وسار بها إلى مكة ، وقال يامشر قريش هذه مفاتيح بيت أبيكم اسماعيل ، ردها الله عليكم من غير غدر ولاظلم . وأفاق أبو غبشان فندم فقيل (أندم من أبي غبشان) وأخسر من أبي غبشان ، وأحق من أبي غبشان ، قال بعضهم :

باعتخزاعة بيت الله إذ سكرت بزق خمر فبئست صفقة البادي باعت سدانتها بالخر وانقرضت عن المقام وضل البيت والنادي ثم جاءت خزاعة فغالبوا قصاً فغلبهم

ومنهم «شيخ مهو» وهي قبيلة من عبد القيس (٣) واسمه عبد الله بن بيدرة وكانت إياد (٤) تعير بالفسو ، فقام رجل منهم بعكاظ ومعه برداً حبرة فنادى : ألا إنني من إياد فن يشتري مني عسار الفسو ببردي هذين ، فقام عبد الله بن بيدرة فقال أنا ، واتزر باحدهما وارتدى بالآخر ، واشهد الايادي عليه أهسل القبائل وانصرف عبد الله إلى قومه فقال : جئتكم بعار الابد ، فلزم العار بذلك عبد القبائر وانصرف عبد الله إلى قومه فقال : جئتكم بعار الابد ، فلزم العار بذلك عبد القبائر وانصرف عبد الله إلى قومه فقال : جئتكم بعار الابد ، فلزم العار بذلك عبد القبائر وانصرف عبد الله إلى قومه فقال : جئتكم بعار الابد ، فلزم العار بذلك عبد القبائر وانصرف عبد الله إلى قومه فقال : حبثتكم بعار الابد ، فلزم العار بذلك عبد القبائر وانصرف عبد الله إلى قومه فقال : جئتكم بعار الابد ، فلزم العار بذلك عبد القبائر وانصرف عبد الله إلى قومه فقال : جئتكم بعار الابد ، فلزم العار بدلك عبد القبائر وانصرف عبد الله إلى قومه فقال : جئتكم بعار الابد ، فلزم العار وانصرف عبد الله إلى قومه فقال : جئتكم بعار الابد ، فلزم العار وانصرف عبد الله إلى قومه فقال : جئتكم بعار الابد ، فلزم العار وانسرف الم المرا وانسرف الله وا

 <sup>(</sup>١) خزاعة ، اسم القبيلة المعروفة ، وهم بطون كثيرة . قال الليث « سميت خزاعة بهذا الاسم لأنهم لما ساروا ،م قومهم من مارب فانتهرا الى مكة تخزعوا عنهم فأقاموا وسار الاخرون الى الشام . . وقال المسعودي « كانت ولاية البيت الحرام في خزاعة ثلاثمائة سنة » .

 <sup>(</sup>٢) الاب الخامس في سلسلة النسب النبوي الشريف ، سيد قريش في عصره ، كان موصوفاً بالدهاء وولي-البيت الحرام . سمي قصيا لبعده عن دار قرمه ، اذ شب في حجر عمه ( زوج أمه) باطراف الشام . مات بمكة ودفن بالحجون .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى عبد القيس بن أفصى بن دعمي ، جد جاهلي ، كانت ديار بنيه بتهامة ثم انتقاراً إلى البحرين ، وهم بطون كثيرة .

<sup>(</sup>٤) نسبه الى اياد بن نزار بن معد ، جد جاهلي .. كانت ديارهم في الجاهلية جهات الحرم وما بين تهامة وحدود نجران ، خرجوا الى العراق وبلاد الشام بعد ان تكاثر المضريون .. وعن سلم ابن قتيبة قال : كانت اياد ترد المياه فيرى منهم مائتا شاب على مائتي فرس بشية واحدة ، وكافوا أعد العرب النم ..

ومنهم « عجل بن لجيم » بن صعب بن علي بن بكر بن وائل (١). من حمقه انه قبل له : ما سميت فرسك ؟ فقام اليه ففقاً لحدى عينيه وقال : سميته الأعور .

#### قال العنزى :

رمتني بنو عجــل بـداء أبيهم وأي امرىء في الناس أحمق من عجل ألبس أبوهم عار عين جواده فصارت به الأمثال تضرب بالجهل

ومنهم دحمزة بن بيض ، (٢) . عن أبي طالب عمر بن ابراهيم انه قسال : دعا حزة بنبيض حجاماً وكان الحجام ثقيلا كثير الكلام ، فلما أرهف المشاريط قسال له الساعة توجعني ، قال لا ، قال فانصرف اليوم ، قال : لا تفعل فانك عتاج إلى إخراج الدم وذلك بين في وجهك وهي سنة نبوية ، قال : انصرف وعد إلى غدا ، قال : لست تدري ما يحدث إلى غد والمشاريط حادة وإنما هي لحظة ، قال : إن كان كا تقول فاعطني فردة بيضة من خصيتك تكون في يدي وأينة إن أوجعتني أوجعتك ، فقام الحجام وقال : أرى أن تدع الحجامة في هذا العام ، وانصرف .

عن محسد بن العلاء الكاتب (٣) انه قال: قال حمزة بن بيض لغلام له: أي يوم صلينا الجمعة في الرصافة ؟ ففكر الغلام ساعة ثم قال: يوم الثلاثاء ، وقيل لحزة بن بيض: كم تشرب من النبيذ ؟ قال: أكثر من رطلين شيء.

ومنهم ﴿ أَبُو أُسِيدٌ ﴾ . عن محمد بن رجـــاء قال : قال أبو أسيد وحدث

<sup>(</sup>١) جد جاهلي ، كانت منازل بنيه من اليامة الى البصرة . واليهم ينسب أبر دلف العجلي ، القاسم بن عيسى، أحد الأمراء الشعراء ، وأحد قادة جيش المأمون .

<sup>(</sup>٢) هو حمزه بن بيض بن نمر بن عبد الله الحنفي ، شاعر كثير الجمون من أهل الكوفة ، توفي سنة ٢١٦ ه وقبل سنة ١٢٠ ه .

<sup>(</sup>٣) ذكر مسكويه في حوادث سنة ٣٣٣ ه أن الواثق كان قد غضب عل أخيه جعفر لبعض الأمور فوكل به محد بن العلا ، وعمر بن فرج ، فكانا يحفظانه ويكتبان بأخباره . . المع »

بحديث: كان ذلك في خلافة المهدي قبل موت المنصور وقال: مر على أبي أسيد بميران فقال قوم كانوا حوله: ما أفرهها ؟ فقال أبو أسيد: أحدهما أفره من الآخر، قالوا: أيها أفره ? قال: القدامي أفره من الاول. وعزى أبا أسيد رجل عن مصيبته فقال له: رزقنا الله مكافأتك. وعن محمد بن عبد المطلب قال: قال أبو أسيد ونظر إلى رجل نائم: قم، فكم تنام كأنك بمير ناد. وقيل لأبي أسيد: حدثنا عن ابن عمر، فقال: كان يحف شاربه حتى يبدو بياض إبطه.

ومنهم وجحا ، (۱) ويكنى أبا الغصن ، وقد روي عنه ما يدل على فطنة وذكاء ، إلا أن الغالب عليه التغفيل ، وقد قيل : إن بعض من كان يعاديه وضع له حكايات والله أعلم . عن محكي بن ابراهيم (۲) انه يقول : رأيت جحا رجلا كيسا ظريفا وهذا الذي يقال عنه مكذوب عليه ، وكان له جيران مخنثون عازحهم وعازحونه فوضعوا عليه . وعن أبي بكر الكلبي انه قال : خرجت من البصرة فلما قدمت الكوفة ، إذا أنا بشيخ جالس في الشمس ، فقلت : يا شيخ أين منزل الحكم ? فقال لي : وراءك ، فرجعت إلى خلفي ، فقال : يا سبحان الله! أقول لك وراءك و ترجل إلى خلفك . أخبرني عكرمة (۳) عسن ابن عباس في قوله تعالى ( وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً ) (١) قال : بين أيديم ،

<sup>(</sup>١) رجل اسطوري قبل أنه سكن الكوفة بالعراق ، يضرب به المثل في الحاقة والبلاهــــة وتنسب اليه الفكاهات والثوادر .

 <sup>(</sup>۲) هو مكي بن ابراهيم الباخي آخر من روى من الثقات عن يزيد بن أبي عبيد ، عاش نيفًا
 وتسمين سنة . مات سنة ه ۲۱ ه .

<sup>(</sup>٣) هو عكرمة بن عبد الله ، مولى ابن عباس ، وأحد فقها، مكة من التابعين . رحمل الى مصر وخراسان وأصبهان والمغرب وروى عنه زها، ٣٠٠ رجل ، قبال ابن ناصر الدين : احتج أحمد ويحيى والبخاري بما روى . . وقال طاووس : لو ترك من حديثه واتقى الله لشدت اليسه الرحال . . مات سنة ١٠٥ه .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف ، الآية ٨٠

فقلت: أبو من ? قال: أبو الغصن ، فقلت: الاسم ؟ قال: جحا. وقد رويت لنا هذه الحكاية على غير هذه الصفة. وعن عباد بن صهيب (۱) قدال: قدمت الكوفة لأسم من اسماعيل بن خالد (۲) ، فررت بشيخ جالس فقلت: يا شيخ ، كيف أمر إلى منزل اسماعيل بن خالد ؟ فقال: إلى ورائك ، فقلت: أرجع ؟ فقال: أقدول لك وراءك و ترجع! فقلت: أليس ورائي خلفي ؟ قال: لا . ثم قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس (وكان وراءهم) أي بين أيديهم ، قال: قلت بافت من أنت يا شيخ ؟ قال: أنا جحا ، قال المصنف: وجهور ما يروى عن جحا ، تغفيل نذكره كما سمعناه .

عن أبي الحسن ، قال رجل لجحا : سمعت من داركم صراحًا ، قال : سقط قيمي من فوق ، قال : وإذا سقط من فوق ? قال : يا أحمق لو كنت فيه أليس كنت قد وقعت معه ؟

وحكى أبو منصور الثمالي (٣) في كتاب وغرر النوادر ، قال : تأذى أبو النصن جحا بالربح مرة فقال يخاطبها : ليس يعرفك إلا سليان بن داود الذي حبسك حتى أكلت خراك .

وخرج يوما من الحمام في يوم بارد ، فضربته الربح فس خصيتيه، فاذا احدى بيضتيه قد تقلصت ، فرجم الى الحمام وجعل يفتش الناس ، فقالوا ما لـــــك ؟

 <sup>(</sup>١) ذكره أبر بكر السجستاني في كتابه « المصاحف » ص ٤٩ قال : « حدثنا عبد الله ،
 حدثنا أبر حاتم السجستاني حدثنا عباد بن صهيب عن عوف ابن أبي جميلة أن الحجاج بن يوسف غير في مصحف عثمان أحد عشر حرفاً .. النع ..

 <sup>(</sup>٢) الصحيح « اسماعيل بن أبي خالد » كا في كتاب « المصاحف » و « الشذرات» حافظ ثقة،
 كان صالحًا ثنتًا حجة .

فقال : قد سرقت إحدى بيضتي ، ثم انه دفى، وحمى ، فرجعت البيضة ، فلما وجدها سجد شكرا لله وقال : كل شيء لا تأخذه اليد لا يفقد .

ومات جار له ، فارسل الى الحفار ليحفر له ، فجرى بينها لجاج في أجرة الحفر ، فضى جحا إلى السوق واشترى خشبة بدرهمين وجاء بها ، فسئل عنها فقال : ان الحفار لا يحفر باقل من خسة دراهم ، وقد اشترينا هسذه الخشبة بدرهمين لنصلبه عليها ونربح ثلاثة دراهم ويستريح من ضغطسة القبر ومسألة منكر ونكير .

وحكي : أن جحا تبخر يوماً فاحترقت ثيابه فغضب وقال : والله لا تبخرت إلا عريانا .

وذكر أنه اجتمع على باب دار أبي جعا تراب كثير من هدم وغيره ، فقال أبوه : الآن يلزمني الجيران برمي هذا التراب واحتاج إلى مؤنة وما هو بالذي يصلح لضرب اللبن فما أدري ما أعمل به ، فقال له جعا إذا ذهب عنك ها المقدار فليت شعري أي شيء تحسن ، فقال أبوه فعلمنا أنت ما تصنع به فقال : يحفر له آبار ونكبسه فيها .

واشترى يوماً دقيقاً وحمله على حمال فهرب بالدقيق ، فلما كان بعد أيام رآه جمعا فاستتر منه ، فقيل له : ما لك فعلت كذا ؟ فقيال : أخاف أن يطلب منى كراه .

ووجها أبوه ليشتري رأسا مشويا ، فاشتراه وجلس في الطريق ، فأكل عينيه وأذنيه ولسانه ودماغه ، وحمل باقيه إلى أبيه ، فقال : ويحك ما هذا ؟ فقال : هو الرأس الذي طلبته . قال فأين عيناه ? قال كان أعمى . قال :

فأين أذناه ؟ قال : كان أصم . قال : فاين لسانه ؟ قال : كان أخرس . قـــال : فأين دماغه ? قال : فكان أقرع : قال : ويحك ، رده وخذ بدله ، قال : باعــه صاحبه بالبراءة من كل عيب .

وحكي: أن جحا دفن دراهم في صحراء وجعل علامتها سحابة تظلها. ومات أبوه فقيل له : إذهب واشتر الكفن ٬ فقــال: أخاف أن أشتري الكفن فتفوتني الصلاة علمه .

وحكي : أن المهدي أحضره ليمزح معه ، فدعا بالنطع والسيف ، فلما أقعد في النطع ، قال للسياف أنظر لا تصب محاجمي فاني قد احتجمت .

ورأوه يوماً في السوق يعدوا فقالوا ما شأنك ؟ قــال : هل مرت بكم جارية رجل مخضوب اللخية ؟

واجتاز يوماً بباب الجامع فقال : ما هذا ؟ فقيل مسجد الجامع ، فقال رحم الله جامعاً ما أحسن ما بنى مسجده .

ومر بقوم وفي كمه خوخ ، فقال : من أخبرني بما في كمي فله أكبر خوخــة ، فقالوا خوخ ، فقال ما قال لكم هذا الا من أمه زانية .

لوسمع قائلًا يقول ما أحسن القمر ؛ فقال : أي والله خاصة في الليل .

وقال له رجل: أتحسن الحساب باصبعك ؟ قال: نمم ، قال: خذ جريبين حنطة ، فعقد الخنصر والبنصر ، فقال له: خذ جريبين شعيراً فعقد السبابة والابهام وأقام الوسطى فقال الرجل لم أقت الوسطى ، قال: لئلا يختلط الحنطة بالشعير.

ومر يوماً بصبيان يلعبون ببازي ميت ، فاشتراه منهم بدرهم وحمله إلى البيت ، فقالت أمه ويحك ما تصنع به وهو ميت ؟ فقال لها أسكتي فلو كان حيا ما طمعت في شرائه بمائة درهم .

وخرج أبوه مرة إلى مكة فقال له عند وداعه ، بالله لا تطل غيبتك واجتهد أن تكون عندنا في العيد لأجل الأضعية .

ومنهم « مزبد » (١) . قال أبو زيد : قيل لمزبد إن فلاناً الحفار قد مات ، فقال : أبعده الله ،من حفر حفرة سوء وقع فيها .

وقال مزبد لرجل: أيسرك أن تعطى ألف درهم وتسقط من فوق البيت ؟ قال : لا ، قال مزبد: وددت أنها لي وأسقط من فوق الثريا ، فقال له الرجل: ويلك فإذا سقطت من ، قال: وما يدريك! لعلي سقطت في التبانين أو على فرش زبيدة ، وقيل له : أيسرك أن تكون هذه الجبة لك ؟ قال: نعم وأضرب عشرين سوطاً ، قالوا: ولم تقول هذا ؟ قال: لأنه لا يكون شيء إلا بشيء .

ومنهم و أزهر الحمار ، ، كان جالساً بين يدي الأمير عمرو بن الليث يوماً يأكل بطيخاً فقال له عمرو . كيف طعمه يا أزهر أحاو هو ؟ قال ما أكلت ( الحرا ) قط ؟

وقدم على الأمير عمرو رسول من عند السلطان ، فأحضر مائدته ، فقال لأزهر : جملنا بسكوتك اليوم ، فسكت طويلا ثم لم يصبر فقال : بنيت في القرية برجاً ارتفاعه الف خطوة ، فأوماً اليه حاجبه أن أسكت ، فقسال له الرسول : في عرض خطوة ، فقال له الرسول : ما كان ارتفاعه الف خطوة لا يكفي عرضه خطوة ! قال : أردت أن أزيد فيه فنعني هذا الواقف .

<sup>(</sup>١) مزبد هو أبو اسحاق المدني ، وقد غضب عليه يوماً بمض الولاة فأمر الحجام بحلق لحميته فقال له الحجام : انفخ شدقيك حق أتمكن من الحلاقـة فقال : الوالي أمرك بحلق لحميتي أو تعلمني الزمر اه : من « فوات الوفيات » لابن شاكر الكتبي .

وقدم رسول آخر فقيل لأزهر: لا تتكلم اليوم وتجميل لهـــذا الرسول ، فسكت ساعة فعطس الرسول فأراد أزهر أن يشمته فيقول يرحمك الله فقال: صبحك الله ، فقال الأمير: أليس قد قدمت اليك أن لا تتكلم! فقال: أردت أن لا يرجـــم الرسول إلى بفــداد فيقول: إن هؤلاء لا يعرفون العربية .

وقال له الطبيب: خذ رمانتين فاعصرهما بشحمها واشرب ماءهما ، فعمد إلى رمانتين وقطعة شحم ودقها في موضع واحد وعصرهما وأخذ مساءهما فشربه .

ومنهم و أبو محمد جامع الصيدلاني ، . قال علي بن معاذ : كتبت إلى جامع الصيدلاني كتاباً فكتب جوابه وجعل عنوانه ، إلى الذي كتب إلى . وجاء اليه قوم في أمر حائط فقالوا : يا أبا محمد منذ كم تعرف هذا الحائط ؟ فقال : أعرفه منذ كان وهو صغير لفلان .

وقيل له يوماً : كم سنة تعد ؟ فقال : إحدى وسبمين سنة ، قيل له : فمــن تذكر من ولد العباس ? قال : ايتاخ(١١) .

وركب زورقاً فأعطى الملاح قطعة فاستزاده ، فقال : مسخني الله ذو أربع قوائم مثلك إن زدتك شيئاً .

ومضى إلى السوق ليشتري لابنه نعلاً ، فقيل له كم سنه ؟ فقال : ما أدري ولكنه ولد أول ما جاء العنب الداراني ، ومحمد ابني ، استودعه الله ، أكبر منه بشهرين ونصف سنة .

 <sup>(</sup>١) أمير تركي من قادة الجيوش في العهد العباسي ، خافه المتوكل فقبض عليه وسجنه ، فات عطشاً سنة ٢٣٤٤.

وكانت له بنت فقيل له كم سنها ? فقال : مــــا أدري إلا أنها ولدت أيام البراغيث .

وانبثق كنيف لجامع الصيدلاني ، فقال لفلامه : بادر وأحضر من يصلحه حتى نتفدى به قبل أن يتعشى بنا . وحج ابنه في بعض السنين فقال له : يا بني أنت تعلم انني لا أصبر عنك ، فأجهد نفسك أن لا تضحي إلا عندنا ، دىك تعلم أن أمك لا تأكل شيئا في العيد حتى تجيء من الصلاة .

ومنهم د أبو عبد الله الجصاص ، . حكى عنه أنه كان يوماً يأكل مع الوزير ، فلما فرغ من الأكل قال : الحمد لله الذي لا يحلف بأعظم منه ، ونظر يوماً في المصحف وجعل يقول : رخيص والله ، وهذا من فضل ربي ، آكل وأتمتسع بدرهم ، وإذا في المصحف ( ذرهم يأكلوا ويتمتموا ) (١) فصحف ( ذرهم ) فظن إنه درهم .

ودخل ابن الجصاص يومياً على ابن الفرات الوزير الحاقاني (٢) وفي يده بطيخة كافور ، فأراد أن يعطيها الوزير ويبصق في دجسة ، فبصق في وجه الوزير وانزعج ابن الحصياص وتحير رقال : والله العظيم لقيد أخطأت وغلطت أردت أن أبصق في وجهك وأرمي البطيخة في دجلة فقال له الوزير : كذلك فعلت يا جاهيل . فغلط في الفعل وأخطأ في الاعتذار .

ونظر يوماً في المرآة فقال : اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها يوم تسود وجوه .

<sup>(</sup>١) ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » سورة الحجر ، الآية ٣-

<sup>(</sup>٣) هو علي بن محمد بن موسى ، أبر الحسن بن الفرات ، أديب، من الدهاة، بلغ رتبة الوزارة في أيام المقتدر بالله العباسي . قتل سنة ٣١٣ ه . له ترجمة وافية في كتاب « الوزراء » للصابي .

وقال يوماً أشتهي بغلة مثل بغلة النبي بَرْكِيْنِ حَتَّى أُسميها دلدل .

وقال يوماً : خريت على يدي ، فلو غسلتها الف مرة لم تنظف حتى أغسلها مرتبن .

ونظر يوماً في المرآة فقال لانسان عنده ، ترى لحيتي طالت ؟ فقال له المرآة في يدك ، فقال : صدقت ، ولكن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب .

وكسر يوماً لوزاً فطارت لوزة فقال: لا إله إلا الله •كل شيء يهرب من الموت حتى البهائم .

وأهدى إلى العباس بن الاحنف الوزير نبقا(١) وكتب اليه « تفيلت(٢) أن تبقى فأهديتك النبقا » فكتب في جوابه « مسا تفيلت يا أبا عبد الله ولكن تبقرت(٣) . وكان ابن الحصاص يسبح كل يوم فيقول نعوذ بالله من نعمه ونتوب اليه من إحسانه ونستقيله من عافيته ، ونسأله عوائق الامور حسبي الله وأنبياؤه والملائكة الكرام . ومن دعائه اللهم ادخلنا في بركة القصور على قبورهم والبيس والثغور الكنائس ، سبحان الله قبل الله سبحان الله بعد الله .

وأتاه غلامه يوماً بفرخ فقال : أنظروا إلى هذا الفرخ ما أشبهه بامه ، ثم قال: أمه ذكر أم أنثى ؟

واعتل مرة فقيل له : كيف تجدك ؟ فقال : الدنياكلها محومة.

وذكر محمد بن أحمد الترمذي(٤) قال : كنت عند الزجاج(٥) أعزيه بأمــه

<sup>(</sup>١) النبق ثمر السدر ودقيق يخرج من لب جذع النخلة حاو وهو المشهور عند العامة بالجمار . (٢) مريد ( تفاءلت ) .

<sup>(</sup>٣) أي لم تصبح فيلا ولكنك أصبحت بقرة .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن جعفر ، أبو جعفر الترمذي ، فقيسه شافعي ، من أكابرهم ، سكن بنداد . كان ورعا زاهداً صبوراً على الفقر . •ات سنة ه ٢٩ ه .

<sup>(</sup>ه) هو إبراهم بن السري بن سهل ، أبر إسحاق الزجاج ، عالم بالنحو واللغة ، له مصنفات منها « الأمال » . مات سنة ٢٠١١ ه .

وعنده الحلق من الرؤساء والكتاب ، إذ أقبل ابن الحصاص فدخل ساحكا وهو يقول الحمد لله قد سرني والله يا أبا إسحاق ، فدهش الزجاج ومن حضر ، وقيلله يا هذا ، كيف سرك ما غمه وغمنا ? فقال ويحك ، بلغني انه هو الذي مات، فلما صح عندي أنها هي التي ماتت سرني ذلك ، فضحك الناس جميماً .

وكتب ابن الجصاص إلى وكيل له يحمل اليه مائة مَن ِ قطناً فحملها ، فلما حلجها خرج منها ربع الوزن ، فكتب الى الوكيل لم يحصل من همذا القطن إلاخمة وعشرون منا فلا تزرع بعد هذا الاقطنا محلوجاً وشيئا من الصوف أيضاً.

ودخل يوماً بستاناً فشــار به المرار ، فطلب بصلا بخل ليطفىء المرار ، ولم يكن عند البستاني فقال له : لم لم تزرع لنا بصلا بخل .

وكان يوماً خلف الامام فقال الامام : ولا الضالين ، فقال ابن الجصاص أي لعمري .

وكان إذا سبح يقول ، حسبي الله وحدي .

وقال يوماً : ينبغي للإنسان أن يصير إلى المقابر ليغتاظ ، أراد يسير ليتمظ.

وقال يوماً . كان الفار يؤذينا في سقوفنا ، فوصف لي إنسان دواء فما سمعت لهم حسوه ، وأراد حسا .

وذكر يوما ثلاثة أصناف من الثياب ثم قال إذا لبست واحداً من هؤلاء فما أبالى يغيرها .

وقال يوماً : كان الهواء البارحة بارداً ، إلا اني لم أجده .

وقدمت له هريسة من نعامة فاستطابها فقال : كيف لو أكلتها بقرية ؟ أراد سكباجاً . ومرض فقيل له : لعلك تناولت شيئا ضاراً ? فقال : لا والله مسا أكلت إلا مزورة بفرخ فروج .

وذكر بين يديه رجل فقال : أخبرتني أمه أنه ولد أبوه وله ثمانون سنة . وقدمت اليه اسفيداجة فقال لمن حوله : كلوا فهذه أم القرى .

وقال يوماً : قمت البارحة إلى المستراح وقد انطفاً القنديل ، فما زلت أتلمظ المقعدة حتى وجدتها

ودخل يوماً على مريض فجلس عنده ، فشكا اليه الكتف فقال : والله ما أغفل من وجم كنفي هذين ، وضرب بيديه على ركبتيه.

وقد نقل عن ابن الجصاص ما يدل على انه كان يقصد التطابع لا انه كان بهذه المثابة . عن على بن أبي على التنوخي (١) عن أبيه (٢) قال : اجتمعت ببغداد سنة ست وخمسين وثلاثم دُة مع أبي على بن أبي عبد الله بن الجصاص فرأيته شيخا حسنا طيب المحاضرة ، فسألته عن الحكايات التي تنسب إلى أبيه ، مثل قوله خلف الامام حين قرأنا ( ولا الضالين ) فقال : أي لممري بدلاً عن آمين ، ومثل قوله أراد أن يقبل رأس الوزير فقيل له : أفيه ذهب ؟ فقال : لو كان في رأس الوزير خرا لقبلته ، ومثل قوله وقد وصف مصحفا بالعتق فقال كسروي ! فقال : اما أي لمعري ونحو هذا فكذب ، وما كان فيه ملامة تخرجه إلى هذا وما كان الما أي لمعري ونحو هذا فكذب ، وما كان فيه ملامة تخرجه إلى هذا وما كان طبع كان فيه ، ولأنه كان يجب أن يصور نفسه عندهم بصورة الأبله ليأمنه الوزراء لكثرة خلواته بالخلفاء فيسلم عليم . وأنا أحدثك عنه حديثا حدثنا به الوزراء لكثرة خلواته بالخلفاء فيسلم عليم . وأنا أحدثك عنه حديثا حدثنا به تعلم معه انه كان في غاية الحزم ، فانه حدثني فقال : إن أبا الحسن بن الفرات لما تعلم معه انه كان في غاية الحزم ، فانه حدثني فقال : إن أبا الحسن بن الفرات لما تعلم معه انه كان في غاية الحزم ، فانه حدثني فقال : إن أبا الحسن بن الفرات لما

<sup>(</sup> ١ ) هو علي بن الحسن بن علي التنوخي ، من علماء المعتزلة ، ولي قضاء المدائن وغيرها . كان ظريفًا جيد نادرة . مات سنة ٧ ٤ ٤ ه .

<sup>(</sup>٧) هو الحسن بن علي بن محمد ، أبر علي التنوخي ، شاعر ، أديب ، من القضاة . مات ببعد د سنة ٣٨٤ ه . له مصنفات منها « نشوار الحاضرة » .

ولى الوزارة قصدني قصداً قسحاً، فأنفذ العمال إلى ضباعي وأمر بقيض معاملاتي وبسط لسانه بثلي وتنقصني في مجلسه ، فدخلت يوماً داره فسمعت حاجمه يقول وقد ولنت : أي بنت مال يشي على وجه الأرض لنس له من يأخذه ؟ فقلت ؛ إن هذا من كلام صاحبه وإني مسلوب ، وكان عندي في ذلك الوقت سبعة آلاف ألف دينار عيناً وجواهر ، سوى ما يحتويه عليه ملكي . فسهرت ليلتي أفكر في أمري معه ، فوقع لي الرأي في الثلث الأخير ، فركبت إلى داره في الحال فوجدت الابواب مغلقة فطرقتها ، فنال الموابون : من هذا ? قلت : ان الجصاص فقالوا : ليس هـــذا وقت وصول ، والوزير نائم ، فتلت : عرفوا الحجاب إني حضرت في مهم ، فمرفوهم فخرج إلى أحدهم فقا، : انه إلى ساعة ينتبه فيجلس ؛ فقلت : الأمر أهم من ذَلَك ، فنبهه وعرفه عني ، فدخل وأبطأ ساعة ثم خرج وأدخلني إلى دار حتى انتهيت إلى مرقده وهو جالس على سرير له وحوالمه نحو خمسين فراشاً وغلمان كأنهم حفظة وهو مرتاع قد ظن أن حادثة حدثت وأني حنَّة برسالة الحليفة وهو متوقع لما أورده ؛ فقام فرفعني وقال : ما الذي جاء بك في هذا الوقت؟ هل حدثت حادثة أو ممك من الحليفة رسالة؟ `` قلت : خبر ما حدثت حادثة ولا معي رسالة ولا جئت إلا في أمر يخصي ويخص الوزير ولم تصلح المفاوضة فيه إلا على خلوة، فسكن وقال لمن حوله : انصرفوا . فمضوا وقال : هات ، قلت : أيها الوزير إنك قد قصدتني أقبح قصد وشرعت في هلاكي وإزالة نعمق ، وفي إزالتها خروج نفسي وليس عن النفس عوض ، ولعمري إني أسأت في خدمتك وقد كان في هذا التقويم بلاغ وجد عندي ، وقد اجتهدت في إصلاحك بكل ما قدرت عليه ، وأبيت إلا الاقامة على إبذائي ، وليس شيء أضعف في الدنيا من السنور ، وإذا عوينت في دكان البقال وظفر صاحبها بها ولزها إلى زاوية لبخنقها وثبت علمه فخدشت وحبه وبدنه ومزقت ثبابه وطلبت الحياة بكل ما يكنها ، وقد وجدت نفسي معك في هذه الصورة ولست اضعف من السنور بطشاً ، وقد جعلت هذا الكلام عذراً بيناً فإن نزلت

تحت حكمي في الصلح وإلا فعلي وعلى ، وحلفت أيمانا مغلظة لأقصدن الخليفة الساعة ولأحولن إليه من خزائني ألفي ألف دينار عينا وورقا ولا أصبح إلا وهي عنده ، وأنت تعلم قدرتي عليها ، وأقول خذ هذا المال وسلم ابن الفرات إلى فلان واستوزره ، وأذكر له أقرب من يقع في نفسي أنه يجيب إلى تقليده ممن له وجه مقبول ولسان عذب وخط حسن، ولا أعتمد إلا على بعض كُنْتَابك فانه لا يفرق بينك وبينهم إذا رأى المال حاضراً ،فيسلمك في الحال ويراني المثقلد بمين من أخذه وهو صفير فجمله وزيراً وغرم عليه هذا المال الكثير فيخدمسني ويتدبر برأيي وأسلمك اليه فيفرغ عليك المذاب حتى يأخذ ألفي الف الدينار منك بأسرها ، وأنت تعلم ان حالك تفي بهذا ولكنك تفتقر بعدها ويرجع المال إلي ولا يذهب مني شيء، وأكون قد اهلكت عدوي، وشفيت عيظي، واسترجعت مالي ؛ وصفت نعمتي ، وزاد محلي بصرفي وزيراً وتقليدي وزيراً ، فلما سمع هذا الكلام سقط في يده وقال: يا عدو الله أو تستحل هذا ? قلت است عدو الله ٠ بل عدو الله من استحل مني هذا الذي أخرجني إلى الفكر في مثل هذا ، ولم لا أستحل مكروه من أراد هلاكي وزوال نعمتي ؟ فقــال : أو إيش ? فقلت أو تحلف الساعة بما استحلفك به من الايمان المفلظة انك تكون لي لا علي في صغير أمري وكبيره، ولا تنقص لي رسماً ولا تغير لي معاملة ولا تدسس علي المـكاره ولا تشر لي في سوء أبدأ ظاهراً ولا باطناً ، فتال : وتحلف أنت أيضاً لي بمشـل هذا اليمين على جميل النية وحسن الطاعة والمؤازرة ? فتلت افعل ، فقال : لعنك الله فما أنت الا إبليس والله لقد سحرتني ، واستدعى دواة وعملنــــا نسخة يمين فأحلفته أولا بها ثم حلفت له ، فلما أردت القيام قال : يا أبا عبد الله لقد عظمت في نفسي وخففت ثقلا عني ، والله ما كان المقتـــــدر (١١) يفرق بين كفاءتي وبين

<sup>(</sup>١) هو جعفر بن أحمد بن طاحة ، أبر آغضل ، المقتدر بالله ، خليفة عباسي ، طالت أيامــــه «كارت فيها الفتن ، بويـم بالحلافة سنة ه ٠٠ ه ومات قتلاً سنة ٣٠٠ ه .

أخس كتابي مع المال الحاضر ، فليكن ما جرى مطوياً فقلت : سبعـان الله . فقال : إذا كان غداً فصر إلى المجلس لتر ما أعاملك به ، فنهضت فقـــال : يا غلمان بأسركم بين يدي أبي عبد الله ، فخرج بين يدي نحو مائتي غلام وعدت إلى داري ، ولما طلع القجر واسترحت حئت في المجلس فعرفني الذين كانوا بحضرته وعرفهم ما جرى من التفريط التام وعاماني بما شاهــــده الحاضرون ، وأمر بانشاء الكتب إلى عمال النواحي باعزازي وإعزاز وكلاتي وعمالي وصيانة أسبابي وضياعي ، فشكرت الله وقمت ، فقال : يا غلمان بين يديه فخرج الحجـــاب مجردون سيوفهم بين يدي والناس يعجبون ، ولم يملم أحد سبب ذلك فما حدثت بذلك الا بعد القبض عليه . قال لي أبو علي : هل هذا فعل من يحكي عنه تلك الحكايات ؟ قلت لا . وقد حكي التنوخي ان ابن الجِصاص صودر في أيام المقتدر فارتفعت مصادراته سوى ما بقي له من الظاهر وكانت ستة آلاف الف دينار . قال التنوخي وحدثني أبو ممد عبد الله بن أحمد بن مكرم قــال : حدثني بعض شيوخنا قال كنا بحضرة أبي عمرو القاضي فجرى ذكر ابن الجصـــــاص وغفلته فقال أبو عمرو : معاذ الله ما هو كما يقال عنه ، ولقد كنت عنده منـــذ أيام وفي صحن داره سرادق مضروب فجلسنا بالقرب منه نتحدث فاذا بصرير نعل من خلف السرادق فقال : يا غلام جنني بصاحب هذا النعل ، فأخرجت اليه جارية سوداء فقال ؛ ما كنت تصنعين ها هنا قالت جئت إلى الخادم أعرفه أني قد فرغت من الطبيخ وأستأذن في تقديمه ، فقال انصر في لشــأنك ، فعلمت. أنه اراد يعرفني بذلك الوطء انه وطء جـــارية سوداء مبتذلة وأنها ليست من حرمه ، فهل يكون هذا من التغفيل ? . عن أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال : حدثني أبو القامم الجهني قال : كنت بحضرة أبي الحسن بن الفرات وابن الجصاص حاضر فذكروا ما يعتقده (١) الناس لأولادهم ، فقال ان الفرات :

<sup>(</sup>١) أي ما يقتنيه الناس لأولادهم من الضياع والأموال .

ماأجل ما يعتقده الناس لاعقابهم ? فقال من حضر الضياع ، وقسال بعضهم العقار ، وقال بعضهم العقار الصامت ، وقال بعضهم الجوهر الخفيف الثمين فان بني أمية سئلوا أي الاموال كانت أنفع لكم في نكبنكم ? فقالوا الجوهر الخفيف المثمن كنا نبيعه فلا نطالب بمرفته والواحدة منه أخف من ثمنها، وابن الجصاص ساكت فقال له ابن الفرات : ما تقول أنت يا أبا عبد الله ؟ فقال أجل ما يعتقده الناس لاولادهم الضياع والاخوان ، فانهم إن اعتقدوا لهم ضياعا أو عقـــاراً أو صامتــاً من غير إخوان ضــاع ذلك وتمحق ، وأحدث الوزير مجديث جرى منذ مديدة يعلم منه صدق قولي ، فقال له ابن الفرات ما هو ؟ فقال الناس يعرفون أن أبا الحسن كان رجلا مشتهراً بالجوهر يعتقـــده لنفسه وأولاده وجواريه فكتت جالساً يوماً في داري فجاءني بوابي فقال : بالباب امرأة تستأذن ، فاذنت لها ، فدخلت فقالت لي : تخلي لي مجلسك ، فاخليته ، فقالت لي : أنا فلانة جارية أبي الحسن ، فمرفتها وبكيت لما شاهدتها عليه ودعوت غلماني ليحضروا لي شيئًا أغير به حالها فقالت : لاتدع أحداً فاني أضنك دعوتهم لنغير حالي وأنا في غنية وكناية ولم أقصدك لذلك واكن لحاجة هي أم من هــذا ، فقلت مـــا هي ؟ فقالت : تعلم أن ابا الحسن لم يكن يمتقد لنا إلا الجوهر ، فلما جرى وتشتتنـــــا وزال عنا ما كنا فيه ، كان عندي جوهر قــد سلمه الي ووهبه لي ولابنته مني فلانة وهي معي هاهنا فخشيت أن أظهره بمصر فيؤخذ مني ، فتجهزت للخروج وخرحت مستخفية وأبنتي معي فسلم الله تعالى ووصلنا هذا البلد وجميع مالنسا سالم ، فاخرجت من الجوهر شيئًا قيمته خمسة آلاف دينار وسرت به الى السوق فبلغ ألفى دينار ، فقلت هاتوا فلما أحضروا المال قالوا : أين صاحب المتاع? قلت أنا هي ، قالوا ليس محلك أن يكون هذا لك وأنت لصة ، فعلقوا بي ليجعلوني الى صاحب الشرطة فخشبت أن اقع فاعرف فيؤخذ الجوهر وأطالب أنا بمال ، فرشوت القوم دنانير كانت معي وتركت الجوهر عليهم وأقبلت ، فسا نمت ليلتي غماً بما جرى علي من خشية الفقر ، لان مالي هذا سبيله ، فأنا غنية فقيرة فلم أدر

ما أفعل ، فذكرت مابيننا وبينك فجئتك ، والذي أريد منك جاهك وبذله لي حتى تخلص لي عنه ومسا أخذمني وتبيع الباقي وتخلص لي عنه وتشتري لي ولا بنتي به عقاراً نقتات من غلته . قسال فقلت من أخذ منك الجوهر ? قالت فلان ، فانفذت إليه فاستخليت به وقلت : هذه أمر أة من داري وإغا أنفذت المتاع لاعرف قيمته ولئلا يراني الناس أبيع شيئاً بدون قيمته فلم تعرضتم لها ؟ فقالوا ما علمنا ذلك ، ورسمنا كا تعلم لا نبيع شيئاً إلا بمعرفة ، ولمسا طالبناها بذلك اضطربت فخشينا أن تكون لصة ، فقلت له أريد الجوهر الساعة ، فجاء بذلك اضطربت فخشينا أن تكون لصة ، فقلت له أريد الجوهر الساعة ، فجاء فاخذته منه وصرفته ، وأقامت المرأة في داري وتلطفت لها في بيع الجوهر باوفى عن ، فخصها منه أكثر من خسة آلاف دينار فابتعت لها بذلك ضياعا باوفى عن ، فخصها منه أكثر من خسة آلاف دينار فابتعت لها بذلك ضياعا ممها بلا صديق حجر ، بل كان سبباً لمكروه ، ولما وجدت صديقاً يمينها حصل لها منه هذا المال الحليل فالصديق أفضل من العقد ، فقال ابن الفرات : أجدت لها أبا عبد الله .

ينسبون هذا الرجل إلى التغفيل وقد سممتم ما قال ، فكيف يكون هذا مغفلا !

فصل: فأما النساء المنسوبات إلى التغفيل ، فمنهن التي نقضت غزلها ، قال مقاتل بن سليان (١) ، هي امرأة من قريش تسمى « ريطة ، بنت عمرو بن كعب

<sup>(</sup>١) هو أبر الحسن ، مقاتل بن سليان بن بشير البلخي ، مفسر ، من أعلامهم ، كان متروك الحديث ، قال الامام الشافعي : الناس عيال على مقاتــل بن سلياً في التفسير ، وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر وعلى أبي حنيفة في الفقه ، وعلى الكسائي في النحر ، وعلى بن اسحاق في المفازي » له مصنفات منها « متشابه القرآن » وغيره . مات بالبصرة سنة ، ه ، ه .

كانت إذا غزلت نقضته ، قال ابن السائب (١) اسمها رايطة ، وقسال ابو بكر بن الانباري (٢): أسمها ريطة بنت عمرو المرية ولقبها الجعرا وهي من أهل مكة وكانت معروفة عند الخاطبين فعرفوها بصنعتها ولم يكن لها نظير في فعلها وكانت متناهية الحق تغزل الغزل من القطن أو الصوف فتحكه ثم تأمر خادمها بنقصه ، قسال بعضهم ، كانت تغزل هي وجواريها ثم تأمرهن أس ينقضن ما غزلن .

ومنهن و دغة ، بنت مغنج ، ومغنج هو ربيعة بن عجل ، وامم دغة ماوية ودغة لقب ، وكانت قد تزوجت صغيرة في بني المنبر فحبلت ، فلما جاءها المخاص ظنت أنها أحدثت فقالت لضرتها ، ياهنتهاه هل يفتح الجمر فاه ? قسالت نعم ويدعوا أباه ، فمضت ضرتها فأخذت الولد ، فبنو العنبر تنسب اليهسا فسموا بنو الجمر لذلك . ورأت يافوخ ولدها يضطرب فشقته بسكين وأخرجت دماغة ، وقالت : أخرجت هذه المادة من دماغه ليسكن وجعه . وذكر عنها أنها كانت حسنة الثغر فولدت غلاما ، وكان أبوه يقبله ويقول وا بأبي دردرك ، فظنت أن الدردر أعجب اليه ، فحطمت اسنانها ، فلما قال وا بأبي دردرك ، قالت يا شيخ كلنا ذو دردر ، فقال : أعييتني باشر فكيف بدردر ( والاشر التحزيز في أطراف أسنان الاتحداث والدردر مغارز الاسنان ) فضرب المثل مجمق دغة .

ومنهن و ربطة ، بنت عــامر بن نمير كانت تعلم رأس أولادها بالقزع لتعرف اولادها من اولاد غيرها .

<sup>(</sup>١) هو أبر المنذر هشام بن محمد أبي النضر أبن السائب السكلبي ، مؤرخ ، عسالم بالانساب وأيام المرب ، مات بالكوفة سنة ٢٠٤ ه . له مصنفات منها « الاصنام » و « نسب الحيل » .

<sup>/ (</sup>۲) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الانباري ، عالم بالأدب واللغة ، كان مجفيظ ، ۳۰ الف شاعد في القرآن له مصنفات منها « شرح معلقة ﴿ وَهِدٍ » وُ ﴿ الْأَصْدَادِ » وغيرهـــــا . . مات سنة ۸۳۷ هـ .

ومنهن المهورة إحدى خدمتيها (١) أنبأنا محمد بن عبد الملك قال : حدثنا ابن خلف قال : يقال هو ( أحمق من المهورة إحدى خدمتيها ) وهي امرأة من فزارة .

ومنهن «حذنة » وقد مضى الخلاف في هذا الاسم وذكرنا في أحــد الأقوال إنه اسم امرأة كانت تمتخط بكوعها .



<sup>(</sup>١) الخدمة هنا فردة الخلخال .

# الباب التاسع

في ذكر أخبار جماعة من العقلاء صدرت عنهم أفعال الحمقى وأصروا عليها مستصوبين لها فصاروا بذلك الاصرار حمقى ومغفلين

فأول القوم و ابليس ، فانه كان متعبداً مؤذنا للملائكة فظهر منه من الحق والغفلة ما يزيد على كل مغفل ، فانه لما رأى آدم مخلوقا من طين ، اضمر في نفسه لئن فضلت عليه لاهلكنه ، ولئن فضل علي لأعصينه ، ولو تبدبر الامر لعلم انه كان الاختيار قد سبق لآدم لم يطق مغالبته بحيلة ولكنه جهل القدر ونسى المقدار ، ثم لو وقف على هذه الحالة لكان الامر يحمل على الحسد ولكنه خرج الى الاعتراض على المالك بالتخطئة للحكة ، فقال : أرأيتك هذا الذي كرمت على ? والمعنى لم كرمته ، ثم زعم انه أفضل من آدم بقوله : (خلقتنى من نار وخلقته من طين ) ومجموع المندرج في كلامه : أني أحكم من الحكيم وأعلم منالعليم، وأن الذي فعله من تقديم آدم ليس بصواب هذا وهو يعلم أن علمه مستفاد من وأن الذي فعله من تقديم آدم ليس بصواب هذا وهو يعلم أن علمه مستفاد من ما فعلت صواباً فلما أعيته الحيل رضى باهلاك نفسه فأوثق عقد اصراره ثم أخذ ما فعلت صواباً فلما أعيته الحيل رضى باهلاك نفسه فأوثق عقد اصراره ثم أخذ عمره ولا يغون غيرج القاصد لتأثر المعاقب له وجهل أن الحق سبعانه أحدهما انه اخرج ذلك نخرج القاصد لتأثر المعاقب له وجهل أن الحق سبعانه أحدهما انه اخرج ذلك نخرج القاصد لتأثر المعاقب له وجهل أن الحق سبعانه أحدهما انه اخرج ذلك نخرج القاصد لتأثر المعاقب له وجهل أن الحق سبعانه أحدهما انه اخرج ذلك نفره ولا ينفعه لانه الغني بنفسه . والثاني : نسى أنه من أريد

حفظه لم يقدر على إغوائه ، ثم انتبه لذلك فقال ( إلا عبادك منهم المخلصين ) (۱) فإذا كان فعله لا يؤثر واضلاله لا يكون لمن قدرت له الهداية فقد ذهب علمه باطلا، ثم رضى لجساسة همته بعدة يسيرة يعلم سرعة انقضائها فقسال ( انظرني إلى يوم يبعثون ) (۲) وصارت لذته في ايقاع العاصي بالذنب كأنه يغيظ بذلك ولجهه بالحق انه يتأثر ، ثم نسي قرب عقابه الدائم فلا غفلة كغفلته ولا جهالة كجهالته وما أعجب قول القائل في ابليس :

عجبت من ابليس في نخوته وخبث ما أظهر من نيته تاه على آدم في سجدة وصار قواداً لذريت

وما رأيت من غير ابليس وزاد عليه في الجنون والتغفيل مثل و ابي الحسين ابن الراوندي (٣) فإن له كتبا يزرى فيها على الانبياء عليهم السلام ويشتمهم ، ثم عمل كتاباً يرد فيه على القرآن ويبين ان فيه لحنا ، وقد علم ان هذا الكتاب العزيز قد عاداه خلق كثير ما فيهم من تعرض لذلك منه ولا قدر ، فاستدرك هو بزعمه على الفصحاء كلهم ثم عمل كتاب و الدامغ ، فانا استعصم ان اذكر بعض ما ذكر فيه من التعريض للرد على الخالق سبحانه ، وذكره اياه باقبح ما يذكر به آدمي مثل ان يقول : منه الظلم ومنه الشر ، في عبارات اقبح من هذه قه ذكرت بعضها في التاريخ ، فالمجب بمن يعترض على الخالق بعد اثباته . فامسال

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ، الآية ٤٠ وسورة ص، الآية ٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآيه ١٣ .

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق ، أبو الحسين الراوندي ، فيلسوف جاهر بالإلحاد .. قال ابن حجر العسقلاتي : ابن الراوندي ، الزنديق الشهير ، كان أولاً من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالالحاد ، وقال ابن كثير : أحد مشاهير الزنادقة ، طلبه السلطان فهرب ولجأ إلى ابن لاوي اليهودي وصنف له في مدة مقامه عنده كتابه الذي سماه « الدافع للقرآن » . مسات سنة ٨٩٨ هـ .

الجاحد فقد استراح ، اتراه خلق لهؤلاء عقولا كاملة وفي صفاته هو نقص ، تمالى الله عن تغفل هؤلاء .

( فصل ) : ثم اتبع ابليس في الغفلة والحمق د قابيل ، فان من أعظم التغفيل قوله لمن قبل قربانه ( لاقتلنك ) وهذا من اسمج الأسياء ، لانه لو فهم لنظر سبب قبول قربان أخيه ورد قربانه ، ثم من التغفيل انه حمله على ظهره ولم يهتد لدفنه .

ومثل هذا التغفيل ( حَرِّرُقـــوه وانصروا آلهتكم ) (۱) ومثله ( أن امشوا واصبروا على آلهتكم ) (۲) ومن جنسه ( أنا أحيي وأميت ) (۳) .

ومثله (أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتى) فافتخر بساقية لا هو أجراها ولا يدري منتهاها ولا مبتداها ،ونسي أمثالها بما ليس تحت حكه وليس في الحق أعظم من ادعاء فرعون انه الآله ، وقد ضرب الحكاء له مثلا فقالوا: أدخل ابليس على فرعون فقال: من أنت ؟ قال: ابليس ، قال: ما جاء بك ؟ قال: وكيف ؟ قال: وكيف ؟ قال: فاعجب من جنونك ، قال: وكيف ؟ قال: أنا عاديت محلوقاً مثلي وامتنعت من السجود له فطردت ولعنت ، وأنت تدعي انك أنت الآله! هذا والله الجنون البارد.

<sup>(</sup>١) أصل الآية « قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين » سورة الأنبياء ، الاية ٦٨.

<sup>(</sup>٢) أصل الاية « وانطلق الملاً منهم ان أمشوا وأصبروا عل آ لهتكم ان هذا لشي. يراد » سورة ص ، الاية ٦ .

<sup>(</sup>٣) أصل الاية « ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربه ان أناه الله الله إذ قسال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا الذي أحيي وأميت قال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر ، والله لا يهدي القوم الطالمين » سورة البقرة الاية ٨٥ ٣.

<sup>(</sup>٤) أصل الآية « ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ١ لمك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون » سورة الزخرف ، الآية ١ ه .

ومن أعجب التغفيل اتخاذ الأصنام آلهة ، فالآله ينبغي أن يَفعل لا أن يُفعل . ومن التغفيل بنيان نمرود الصرح ثم رميه بنشابه ليقتل بزعمه اله السهاء ، أبراه لو كان خصمه في مكان فرأى قوساً موتورة إلى جهته ، أما كان يمكنه أن ينزوي عنها !

ومن أعظم التغفيل مساجرى لأخوة يوسف في قولهم (أكله الذئب) ولم يشقوا قميصه ، وقصتهم مع يوسف في قوله إن الصاع يخبرني بكذا وكذا . ومن التغفيل ادعاء هاروت وماروت الاستعصام عن الوقوع في الذنب ومقاومة الأقدار فلما نزلا من السماء على تلك النمة نزلا .

ومن عجيب التغفيل قول بني اسرائيل لموسى وقد جاوز بهم البحر: ( اجمل لنا إلهاً ) (١) وقول النصارى إن عسى اله أو ابن اله ، ثم يقرون ان اليهود صلبوه، فادعاؤهم الالهية في بشر لم يكن فكان ولا يبقى إلا بأكل الطعام! والآله من قامت به الأشياء لا من قام بها ، فظنهم انه ابن الاله والبنوة تقتضي البعضية والمثلية وكلاهما مستحيل على الآله ، وقولهم إنه قتل وصلب فيقرون عليه بالعجز عن الدفع عن نفسه وكل هذه الاشياء تغفيل قبيح .

ومن أعجب التغفيل اعتقاد المشبهة الذين يزعمون ان المعبود ذو أبعـــاض وجوارح وانه يشبه خلقه مع علمهم ان المؤلف لا بد له من مؤلف .

ومن أعجب التغفيل: أن الرافضة يعلمون إقرار على بيعة أبي بكر وعمر ، واستيلاده الحنفية من سبي أبي بكر ، وتزويجه أم كلثوم ابنته من عمر ، وكل ذلك دليل على رضاه ببيعتها ثم فيهم من يكفرهما وفيهم ممن يسبها ، يطلبون بذلك على زعمهم حب على وموافقته وقد تركوها وراء ظهوره .

<sup>(</sup>١) أصل الاية « وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فأتوا على قوم يمكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجمل لنا إلها كما لملم آلهة ، قال انكم قوم تجهلون » سورة الاعراف ، الاية ١٣٨ .

ومثل هذا الجنس كثير إذا تتبعته رأيته ، وإنما أشرنا بهـــذه النبذة إليه اليفكر في جنسه ولم نر بسط القصص فيه ، لأن المقصود الاكبر في هذا الكتاب غير ذلك .

عن أحمد بن حنبل (۱) أنه قال لو جاءني رجل فقال إني قد حلفت بالطلاق أن لا أكلم يومي هذا أحمق فكلم رافضيا أو نصرانياً للمت : ما حنث ، قال : فقال له الدينوري (۱) : أعزك الله تعالى لم صارا أحمقين ? قال : لأنها خالفا الصادقين عندهما ، أما الصادق الاول فانه المسيح ( عليه السلام ) قال للنصارى : ( اعبدوا الله ) (۱) وقال : ( إني عبد الله ) (۱) فقالوا : لا ليس هو يعبد بسل هو إله . وأما علي رضي الله عنه ، فقد روى عن النبي عليا أنه قال لأبي بكر وعمر : وهذان سيدا كهول أهل الجنة ، ثم سبها هذا وتبرأ منها هذا

هذا ومن أعجب تغفيل القدماء ما روي عن جابر بن عبدالله (٥) أنه قال :

<sup>(</sup>١) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله، إمام المذهب الحنبلي وأحد الأثمة الاربعة عند أهل السنة ، ولد ببغداد ورحل في سبيل العلم الى فارس وخراسان والمغرب وغيرها . سجن في أيام المعتصم العباسي لامتناعه عن القول بخلق القرآن . ثم قدمه المتوكل واكرمه ومات وهو على تقدمه عنده سنة ١٤٠ ه. صنف « المسند » ستة مجلدات ، يحتوي على ٣٠ الف حديث .

<sup>(</sup>٣) اثنان يحملان اسم الدينو ي عاصرا الإمام أحمد ، الأول : أحمد بن داود ، أبو حنيفة الدينوري المتوفى سنة ٢٨٩ ه . الدينوري المتوفى سنة ٢٨٩ ه . ولشاني أحمد بن جعفر ، أبو علي الدينوري المتوفى سنة ٢٨٩ ه . ولسنا نعلم من منها المقصود هنا .

<sup>(</sup>٤) أصل الاية « قال اني عبد الله، أتاني الكتاب وجعلني نبياً » سورة مريم الآية . ٠٠ .

<sup>(</sup>ه) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي السلمي ، صحبابي ، من المكثرين في الرواية عن النبي العربيم ( ص ) . ررى له البخاري ومسلم ١٥٤٠ حديثاً . قوفي سنة ٧٧ه .

قال رسول الله عليه عليه و تعبد رجل في صومعة ، فأمطرت الساء فأعشبت الأرض ، فرأى حماراً يرعى ، فقال : يا رب ، لو كان لك حماراً رعيته مع حماري ، فبلغ ذلك نبياً من أنبياء بني إسرائيل فأراد أن يدعو عليه فأوحى الله تعالى اليه إنما أجزي العباد على قدر عقولهم ، .

( فصل ) : وقد جرى من خلق كثير من العقلاء ما يشبه التغفيل إلا أنهم لم يقصدو، دلك ، فذكرت منهم طرفاً لشبهه بالتغفيل . فمن ذلك مساحكي عن بعض المغنين قال :حضرت عند أمير لأغنيه فجرى حديث بعض الوزراء فذكرت من محاسنة وكرمه شيئاً لأحركه به ليفعل مثله ثم غنيته :

قراصه كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا

فقال لي : قبحك الله ماهذه المعاشرة ؟ فا ستيقظت وحلفت أني ما قصدته. ومثل هذا مساجري لعبد الله بن حسن (١) فسانه كان يساير السفساح (٢) وينظر إلى مدينته التي بناها ظاهر مدينة الأنبار فأنشده :

> ألم تر مالكا أضحى يبني بيوتا نفعها لبني بقيله يرحى أن يعمر عمر نوح وأمر الله يأتي كل ليله

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، أبو محمد، تابعي من أهل المدينة. قدم مع جماعة من الطالبيين على السفاح فأعط، الف درهم. حبسه المنصور ثم نقله الى الكرفة فمات سنة ه ١٤ه.

<sup>(</sup>٧) هو ابر العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبســـد المطلب ، أول خلفاء الدولة العباسية . لقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء الأمويين. جريع بالحلافة سنة ١٣٧ه ومات شاباً بالانبار سنة ٣٦ هـ . وفي « الحبر » « كانت خلافته اوبع سنين وتمانية أشهر وأوبعة أيام ، منها ثمانية أشهر كان يفاتل فيها مروان بن محمد . »

فغضب فاعتذر اليه. وبينا عيسى بن موسى(١) يساير أبا مسلم (٢) يوم إدخاله على المنصور تمثل عيسى فقال :

سيأتيك ما أفنى القرون التي مضت وما حل في أكباد عاد وجرهم فقال أبو مسلم: هذا مع الأمان الذي أعطيت ؟ فقال عيسى: اعتقت ما أملك إن كان هذا شيئاً أضمرته . ولما حوصر الأمين (٣) قال لجاريته : غني ،

كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر جرماً منك ضرج بالدم فاشتد ذلك عليه ثم قال غني غير هذا فننت :

شكت فراقهم عيني فارقها إن التفرق للأحباب بكاء فقال : لعنك الله أما تعرفين غير هذا ؟ فغنت :

مَا اختلف الليل والنهار وما دارت نجوم السماء في الفلك الا لنقل السلطان من ملك قد غاب تحت الثرى إلى ملك

<sup>(</sup>١) هو أبر موسى ، عيسى بن موسى بن محمد العباسي ، ابن أخي السفاح ، له شعر جيد ، وكان من فحول أسرته وذوي النخوة منهم. جعله عمه ولي عهد المنصور، فاستنزله المنصور وجعل له ولاية عهد ابنه المهدي ، فلما ولي المهدي خلعه سنة ، ١٦٠ ه فأقام بالكرفة الى ابن مسات سنة ١٦٠ ه.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن مسلم ، أبر مسلم الخراساني ، أحد كبار القسادة ، ومؤسس الدولة المباسية ، قال فيه المأمون « أجل ملوك الأرض ثلاثة ، وهم الذين قاموا بنقل الدول وتحويلها ، الاسكندر ، وازدشير ، وأبر مسلم الخراساني » . كان قصير القامة ، اسمر اللون، فصيحاً بالعربية والفارسية ، مقداماً ، داهية حازماً من أقل الناس طمعاً « مات وليس له دار ولا عقار ولا عبد ولا أمة ولا دينار » قتله المنصور بروضة المدائن سنة ١٣٧ ه .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن هارون الرشيد بن المهدي ابن المنصور ، خليفة عباسي ، ولد سنة ، ١٧ ه . وبويسم بالخلافة سنة ١٩٣ ه . كان سيء التدبير ، يؤخذ عليه انصرافه الى اللهو ومجالسة الندماء وانفاق المال الخ . . مات قتلا سنة ١٩٨ ه .

فقال: قومي ، فقامت فمثرت بقدح بلور فكسرته ، فإذا قائل يقول: ( قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ). ولما دخل المأمون (١٠) على زبيدة (٢٠) ليغزيها في الأمين قالت: أرأيت ان تسليني في غدائك اليوم عندي؟ فتغدى وأخرجت اليه من جواري الأمين من تفنيه فغنت:

هم قتلوه کي يکونوا مکانه کا فعلت يوماً بکسری ،زبه

فوثب مغضباً فقالت له : يا أمير المؤمنين حرمني الله أجره إن كنت علمت أو دسست اليها ، فصدقها . ولما فرغ المعتصم (٣) من بناء قصره دخل الناس عليه ، فاستأذنه إسحاق بن إبراهيم (٤) أن ينشده فأنشده شعراً في صفته وصفة المجلس أوله :

يا دار غيرك البلى ومحاك يا ليت شعري ما الذي أبلاك فتطير المعتصم وعجب الناس من إسحاق كيف فعل هذا مع فهمه ، فقاموا

<sup>(</sup>١) هو أبوالعباس عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن ابي جعفر المنصور ، خليفة عباسي ، ولد سنة ١٧٠ ه ، وولي الخلافة سنة ١٩٨ ه بعد خلع أخيه الامين ، كان فصيحاً مفوها عباً للعلم ، شجع حركة الترجمة وقرب العلماء والمحدثين والفقهاء ، وأهل اللغة والمعرفة ، فقامت دولة الحكمة في عهده . وصفه ابن دحية بـ « العالم المحدث النحوي اللغوي » مات سنة ١٨٨ ه .

 <sup>(</sup>٢) هي أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور ، الهاشمية العباسية ، زوجة هارون الرشيد
 وبنت عمه . قال ابن تغري بردي في وصفها « أعظم نساء عصرها ديناً وأصلاً وجمسالاً وصيانة
 ومعروفاً » وهي أم الامين الحليفة العباسي . توفيت ببغداد سنة ٢١٦ ه .

<sup>(</sup>٣) هو أبو اسحاق محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور ، المعتصم بالله العباسي . ولد سنة ١٧٩ هـ وجويـع بالخلافة سنة ٢١٨ برم وفاة أخبه المأمون وبعهد منه . هو باني مدينـة سامراء وفاتح عمورية من بلاد الروم الشرقية . كان لين العريكة ، رضي الخلق ، قوي الساعد ، اتسع ملكه كثراً فعد من اعاظم خلفاء بني العباس . مات بسامراء سنة ٢٢٧ هـ .

<sup>(</sup>٤) هو ابو محمد اسحاق بن ابراهيم بن ميمون المعروف بابن النديم الموصلي، فارسي الأصل، ولد ببغداد سنة ه ١٥. تفرد بصناعة الفناء ونادم الحلفاء ، وكان راويا للشمر ، حافظاً للاخبار عالماً باللغة والتاريخ والموسيقىالخ . . مات سنة ه ٢٣ ه

وخرب القصر وما اجتمع فيه بعد ذلك اثنان .

وأنشد الصاحب بن عباد (١) عضد الدولة (٢) مديحًا له من قصيدة يقول فعهـا:

ضممت على أبناء تغلب تاءهـا ﴿ فَيَعْلَبُ مَا كُرُّ الجِدْيْدَانَ تَعْلَبُ

فتطير عضد الدولة من قوله « تغلب » وقال : نعوذ بالله ، فتيقظ الصاحب لقوله وتغير لونه

وقال اسحاق المهلبي ؛ دخلت على الواثق فقال : غنني صوتاً عربياً ، فقلت :

يا دار إن كان البلى محاك فان. يعجبني أراك (٣) قال فتبينت الكراهية في وجهه وندمت .

ودخل أبو النجم العجلي على هشام بن عبد الملك فأنشده أبياتاً حتى بلغ فيها ذكر الشمس فقال : « وهي على الأفق كعين الأحول » فأمر أن يوحاً في عنقه وأخرج .

يا دار غيرك البلي فمحساك يا ليت شعري ما الذي أبلاك

<sup>(</sup>١) هو ابو القاسم اسماعيل بن عباد بن العباس ، المعروف بالصاحب بن عباد ، لصحبته مؤيد الدولة من صباه . ولد سنة ٣٣٦ في الطالقان من أعمال قزوين ، كان من نوادر الدهر علماً وفضلاً، استوزره مؤيد الدولة ثم أخوه فخر الدولة . له مصنفات منها « الكشف عن مسارى، شور المتنبي » مات سنة ه ٣٨ ه ودنن باصبهان .

<sup>(</sup>٣) هو فنا خسرو بن الحسن ( ركن الدولة ) بن بويه الديلمي ، الملقب عضد الدولة وأول من لقب في الاسلام ه شاهنشاه » تغلب على الملك في عهد العباسين بالعراق ، فتـــولى ملك فارس فالموصل وبلاد الجزيرة ، كان شيعيا ، أديباً ، عالماً بالعربية ، شجاعاً جبارا ، قال الذهبي «أظهر بالنجف قبراً زعم انه قبر الامام علي ( رض ) وبنى عليه المشهد رأقام مأتم عاشوراء .. » مات صنة ٢٧٧ ه ببغداد ودفن في النجف .

<sup>(</sup>٣) روي هذا البيت في غير هذا الكتاب مكذا :

ودخل أرطأة على عبد الملك بن مروان ــ وكان شيخًا كبيراً ـ فاستنشده ما قاله في طول عمره فأنشده :

رأيت المرء تأكسه الليالي كأكل الأرض ساقطة الحديد وما تبغي المنية حين تأتي على نفس ابن آدم من مزيد فأعلم أنها ستكر حسق توفي نذرها بأبي الوليسد

فارتاع عبد الملك وظن أنه عناه وعلم أرطأة أنه زل فقال : يا أمير المؤمنين إني أكنى بأبي الوليد وصدقه الحاضرون . ودخل ذو الرمة على عبد الملك فأنشده :

ما بال عينيك منها الدمع ينسكب كأن من كلى مفرية سرب (١) واتفق أن عيني عبد الملك كانتا تسيلان ، فظن أنه عرض به فغضب وقطع انشاده وأخرجه . ودخل شاعر على طاهر بن عبد الله (٢) فانشده :

شب بالابسل من عزیزة نار أوقدتهسا وأین منك المزار وكان اسم والدة طاهر عزیزة فتفامز الحاضرون وأعلموه بهفوته فسأمسك . ودخل رجل على عتبة بن مسلم الازدى (٣) فانشده :

يا ابنة الازدي قلبي كثيب مستهام عندكم ما يؤوب ولقد لاموا فقلت دعوني إن من تلحون فيه حبيب فتغير وجه عقبة فنظر الشاعر فقطم .

<sup>(</sup>١) الكلى جمع كلية وهي رقعة تكرن في اصل عروة المزادة . وقوله مفرية اي متطوعة على وجه الاصلاح . وقوله سرب اي سائل . . انظر « ديوان شعر ذي الرمة » ص ١ تحقيق كادليل هنرى هيس . . والقصيدة مؤلفة من ١٣٦ بيتاً .

<sup>(</sup>٣) هو طاهر بن عبر الله بن طاهر بن الحدين الحزاعي ، من الأمراء الولاة ، ولي امرة خراسان بعد أبيه ثمان عشرة سنة ، ووليها بعده ولده محمد عشرين سنة ، مات سنة ، ٢٤٨ ه . (٣) عقبة هذا لم أجده في شيء من المراجع التي عندي .

ودخل الرئيس أبو علي العلوي يوماً على بعض الرؤساء ، فتحادثا فجاء غلام لذلك الرجل فقال : يا سيدي أي الخيل نسرج اليوم ? فقال اسرجوا العلوي . فقال له أبو على: أحسن اللفظ يا سيدي ، فاستحيا وقال هفرة .

واجتاز المرتضى أبو القاسم (١) نقيب العاويين ، يوم جمعة على بأب جامسم المنصور عند المكان الذي بباع فيه الغنم ، فسمع المنادي يقول : نبيع هذا التيس العاوي بدينار ، فظن أنه قصده بذلك فماد متألماً من المنادي فكشف عن الحال ، فوجد أن التيس إن كان في رقبته حلمتان سمي علوياً نسبة لشعرتي العلوي المسبلتين على رقبته . ونحو هسذا ما جرى لابي الفرج العلوي ، فانه كان أعرج المسبلتين على رقبته . ونحو هسذا ما جرى لابي الفرج العلوي ، فانه كان أعرج أحول ، فسمع منادياً ينادي على تيس: كم عليكم في هذا العلوي الأعرج الأحول ، فل عناه ، فراغ عليه ضرباً إلى أن تبين أن التيس أحول أعرج فضحك الحاضرون مما اتفق .

وقال أبو الحسن الصابي (٢): دخل بمض أصدقائنا إلى رجل قد ابتاع داراً في جواره ، فسلم عليه وأظهر الانس بقربه وقال: هذه الدار كانت لصديقنا وأخينا إلا أنك مجمد الله أوفى منة وكرما وأوسع نفساً وصدراً ، والحسد لله الذي بدلنا به من هو خير منه وأنشده: « بدل بالبازي غراب أبقع » فضحك منه الرجل حتى استلقى و خجل ، وصارت نادرة يولم الرجل بها.

<sup>(</sup>١) هو علي بن الحسين بن موسى بن محد بن ابراهم ، أبو القاسم ، أحد الآئمة في علم الكلام والشعر ، ونقيب الطالبيين . مات ببنداد سنة ٣٦ ه . له مصنفات منها « الغرو والدوو » . (٢) هو هلال بن الحسن بن ابراهم بن هلال الصابىء الحراني ، أبو الحسن – او أبو الحسن – مؤرخ ، كاتب ، ولد ببنداد سنة ٥٥ واسلم في أواخر عمره . له مصنفات «تحفية الأمراء في الربخ الوزراء » . مات سنة ٤٤ م .

#### الباب العاشر

### في ذكر المغفلين من القراء والمصحفين

عنعبد الله بن عمر بن ابان (۱) ان مشكدانة قرأعليه في التفسير (ويعوق وبشراً) فتيل له ونسراً ، فقال : هي منقوطة بثلاثة من فوق ، فقيسل له النقط غلط ، قال : فارجع إلى الأصل . وعن محمد بن أبي الفضل (۲) قال : قرأ علينا عبد الله بن عمر بن أبان ( ويعوق وبشراً ) فقال له رجل إنما هو ونسراً ، فقال : هوذا فوقها نقط مثل رأسك . وقال أبو العباس بن عمار الكاتب انصرفت من مجلس مشكدانة فررت بمحمد بن عباد بن موسى فقال : من أبن أقبلت ? فقلت من عند مشكدانة ، فقال : ذاك الذي يصحف على جبرائيل بريد قراءته ( ويعوق وبشراً ) وكانت حكيت عنه . حدثنا اسماعيل بن محمد قال : سممت عثان بن أبي شيبة يقرأ ( فان لم يصبها وابل فظل (۳) ) قسال وقرأ ( من الخوارج (٤) مكلبين ) . وعن محمد بن جرير الطبري قال ؛ قرأ علينا محمد بن جميسل الرازي مكلبين ) . وعن محمد بن جرير الطبري قال ؛ قرأ علينا محمد بن جميسل الرازي (وإذ يمكر بكالذين كفروا ليثبتوك أو يتمتلوك أو يجرحوك (٥) . قال الدارقطني

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عمر بن ابان الكوني ، روي عن ابي الاحوص وجماعــــة . مات سنة

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن الفضل ، حافظ ،من أركان الحديث ، اختـط بآخرة ، مات سنة ٢٧٤ هـ .

<sup>(</sup>٣) صحتها ( فطل )

<sup>(</sup>٤) صحتها ( الجوارح ) .

<sup>(</sup>ه) صحتها ( او يخرجوك ) .

وحدثني انه سمع أبا بكر الباغندي أملى عليهم في حديث ذكره ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هويا (١)) بضم الهاء وياء .قال ابن كامل وحدثنا أبو شيخ الاصبهاني محمد بن الحسين قال : قرأ علينا عنمان بن أبي شيبة (٢) في التفسير ( وإذا بطشتم بطشتم خبازين ) يريد قوله ( جبارين ) . وعن محمد بن عبد الله المنادى يقول : كنا في دهليز عنمان بن أبي شيبة فخرج الينا وقال ( ن والقلم ) في أي سورة هو ؟ . وعن ابراهيم بن دومة (٣) الاصبهاني أنه يقول : أملى علينا عنمان بن أبي شيبة في التفسير قال ( خذوا سورة المدبر ) قالها بالباء . قال الدار فطني قرأ علينا عنمان بن أبي شيبة في التفسير ( فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رجل أخيه ) فقال : أنا وأخي أبو بكر لا فرأ لماصم (٤) . وقال القاضي المقدمي :

قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة (جعل السقاية في رجل أخيه) فقيل له ( في رحل أخيه ) فقيل له المحل أخيه ) فقال : تحت الجيم واحدة . وعن محمد بن عبد الله الحضرمي انسه قال: قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة ( فضرب بينهم سنور له ناب ) فقيل له إنما هو ( بسور له باب ) فقال : أنا لا أقرأ قراءة حمزة (٥٠) كقراءة حمزة عندنابدعة .

<sup>(</sup>١) صحتها ( هونا ) .

<sup>(</sup>۲) هو عثان بن محمد بن ابي شيبة الكوفي العبسي ، أبو الحسن . من حفاظ الحديث ، كان ثقة مأمونا . . حكيت عنه تصحيفات لبعض الآيات كأنها على سبيل الدعابة . له تصانيف منها « التفسير » و « المسند » . ولد سنة ٢٥٦ ه . ماه ٢٣٩ ه .

<sup>(</sup>٣) الصحيع ابن أورمة ، وهو ابراهيم بن اورمة أبو اسحاق الاصبهاني الحافظ أحد أذكياً المحدثين . مات قبل أوان الرواية . قال ابن ناصر الدين : فاق أهــــل عصره في الذكاء والحفظ . توفى في شهر ذى الحجة سنه ٢٦٦ ه .

<sup>(</sup>٤) هو عاصم بن ابي النجود الكرفي ، أحد القراء السبعة ، تابعي من أهل الكوفة ، كان ثقة في القراءات وله إشتفال بالحديث، مات سنة ١٢٧ هـ.

<sup>(</sup> ه ) هو الإمام الحبر حمزة بن حبيب بن عمارة بن اسماعيل ، أبو عمارة الكوفي ، أحد القراء السبعة ، انعقد الاجماع على تلقي قراءته بالقبول . قال الثوري : ما قرأ حمزة حرفك من كتاب ألله الر بأثر . مات سنة ١٥٦ ه . انظر « غاية النهاية » ج ١ ص ٢٦١ .

قال: حدثني أبو الحسين أحمد بن يحيى قال: مررت بشيخ في حجره مصحف وهو يقرأ (ولله ميزاب السموات والأرض) فقلت: يا شيخ ما معنى (ولله ميزاب السموات والأرض)? قال: هذا المطر الذي تراه فقلت: ما يكون التصحيف إلا إذا كان بتفسير ، يا هذا إنا هو (ميراث السموات والأرض) فقال: اللهم اغفر لي ، أنا منذ أربعين سنة أقرؤها وهي في مصحفي هكذا.

قال حدثني أبو فزارة الأسدي قال قلت لسعيد بن هشم : لو حفظت عن أبيك عشرة أحاديث سدت الناس، وقيل هذا ابن هشم فجاءرك فسمعوا منك، قال : شغلني عن ذلك القرآن ، فلما كان يوم آخرقال لي: جبير كان نبياً أمصديقاً؟ قال : قلت : مَن جبير ؟ قال : قوله عز وجل ( واسأل به جبيراً ) (١) قال : قلت له يا غافل ، زعمت أن القرآن أشغلك .

وعن أبي عبيدة قال : كنا نجلس إلى أبي عمرو بن العلاء فنخوض في فنون من العلم ورجل يجلس إلينا لا يتكلم حتى نقوم ، فقلنا إما أن يكون مجنونا أو أعلم الناس ! فقال يونس : أو خائف ، سأظهر لكم أمره فقال له : كيف علمك بكتاب الله تعالى ? قال : عالم به ، قال : ففي أي سورة هذه الآية :

الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما

فأطرق ساعة ثم قال ؛ في حم الدخان .

وعن أبي عبد الله بن عرفة ، انه قال : اصطحب ناس فكانوا يتذاكرون الآداب والأخبار وسائر العلوم ، وكان معهم شابلانخوض فيما يخوضون فيه سوى انه كان يقول رحم الله أبي ماكان يعدل بالقرآن وعلمه شيئاً ، فكانوا يرون انه اعلم الناس بالقرآن ، فسأله بعضهم في أي سورة :

<sup>(</sup>١) يريد خبيرا .

وفينا رسول الله يتلو كتابه كا لاح مبيض من الصبع ساطع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع

فقال سبحان الله من لم يمرف هذا ؟ هذا في حم عسى ؛ فقالوا ما قصر أبوك في أدبك ، فقال لهم : أفكان بتغافل عني كتغافل آبائكم عنكم ؟ ونسأنا في هذا المعنى أن رجلا قدم ابنا له إلى القساضي فقال : اصلح الله القساضي ، إن هذا أبي يشرب الحمر ولا يصلي ، فقال له القاضي : ما تقول ياغلام فيا حكاه أبوك عنك ؟ قال : يقول غير الصحيح إني أصلي ولا أشرب الحمر ، فقال أبوه : أصلح عنك ؟ قال : يقول غير الصحيح إني أصلي ولا أشرب الحمر ، فقال أبوه : أصلح الله القاضي أتكون صلاة بلا قراءة ؟ فقال القاضي ياغلام تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال نعم وأجيد القراءة ، قال أقرأ ، فقال بسم الله الرحمن الرحم

علق القلب ربابا بعد ما شابت وشابا إن دين الله حسق لاأري فيه ارتيابا

فقال أبوه : والله أيها القاضي ما تعلم هاتين الآتين الا البارحة ، لأنب سرق مصحفاً من بعض جيراننا ،فقال القاضي : قبحكم الله أحد كايقرأ كتاب الله ولا يعمل به .

وعن المزني أنه قال: سمعت الشافعي يقول قرأ رجل ( فما لسكم في المنافقين قيس (١) قيل فما قيس ؟ قال: يقتاسون به . قسال حدثني أبو بكر محمد بن جعفر السواق قال: كان على وعد أنفذه لابن عبدان الصير في ، فأخرته لضرورة ، فجاءني يقتضيني وقال لي ، في عرض الخطاب أقول لك ياأبا بكر كا قسال الله تعالى ( وشديد عادة متنزعة ) فقلت: إنا فه وإنا اليه راجعون ، والله ما قال من هذا شيئا ، فاستحيا وقام ، فها عاد لي أياماً ، فلما حضرت الدراهم أنفذتها اليه . وعن يحي بن أكم قال: قدم رجل ابنه إلى بعض القضاة ليحجر عليه فقال فم ؟ قال للقاضي أصلحك الله ، إن كان يحسن آيتين من كتاب الله فلا تحجر فم ؟ قال للقاضي أصلحك الله ، إن كان يحسن آيتين من كتاب الله فلا تحجر

<sup>(</sup>١) صحتها ( فئتين ) .

عليه ، فقال له القاضي اقرأ يافتي ، فقال :

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليسوم كريهسة وسمداد ثغر

فقال ابوه: أصلحك الله إنه قرأ آية اخرى فلا تحجر عله ، فحجر القاضي عليها . وعن أبي عبد الله الشطيري قال ؛ كان إبراهيم يقرأ على الاعمش (١) فقال (قال لمن حوله ألا تستمعون ) فقال الاعمش (لمن حوله ) فقال الست أخبرتني إن (من ) تجرما بعدها ? قال حدثني الدار قطني قال: ذكر أبو بكر عن حماد أنه قرأ (والفاديات صبحاً) (٢) بالغين المعجمة والصاد المهملة فأخبروا بذلك عقبة فامتحنه بالقراءة في المصحف في آيات عدة فقرأ (ومما يغرسون) (٣) فامتحنه بالقراءة في المصحف في آيات عدة فقرأ (ومما يغرسون) (٣) (وعدها أباه) (١) (أصبت به من أساء) (٥) (فبادوا (١) ولات حين) (لايسع (٧) الجاهلين) ، (فأنا أول العائدين) (٨) «كل خباز (١) ه. قال حدثني الدار قطني (١) قال : ثنا على بنموسي قال :قرأ أبو أحمد العراقي على عبدالله بن أحمد بن حنبل (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) بكسر العين فقال له إنما هو يرفعه ،قال هكذا الوقف عليه .قال الدار قطني حدثنا النقاش

<sup>(</sup>١) هو سايان بن مهران الأسدي ، أبو محمد ، الملقب بالأعمش . كان عالمًا بالقرآن والحديث والفرائض . قال الذهبي : كان رأسًا في العلم النافع والعمل الصالح . . » مات سنة ١٤٨ ه .

<sup>(</sup>٧) صعتها والعاديات ضبحا

<sup>(</sup>٣) صحتها يعرشون

<sup>(</sup>٤) صحتها اياه

<sup>(</sup>ه) صحتها أصيب به من أشاء

<sup>(</sup>٦) صحتها فنادرا

<sup>(</sup>٧) صحتها نبتني

<sup>(</sup> ٨ ) صحتها العابدين

<sup>(</sup>٩) صحتها جبار

<sup>(</sup>١٠) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن الدارقطني الشافعي ، أول من صنف في القراءات وعقد له أبواباً ، كان امام عصره في الحديث ، له تصانيف منها « السنن» . مات سنة ٥ ٣٨٠ .

قال: كنت بطبرية الشام أكتب على شيخ فيهاعنده جزء فيه عن أبي عمرو الدوري وكان فيه أن يحي بن معمر قرأ (إن لك في النهار شيخا (١) طويلا) فقرأ على الشيخ وعلى من كان يسمع معه شبخاً بالشين المعجمة وبالخاء والياء.

كان رجل كثير المخاصة لامرأته وله جاريعاتبه على ذلك ، فلما كان في بعض الليالي خاصمها خصومة شديدة وضربها ، فاطلع عليه جاره فقال ياهذا : اعمل معها كما قسال الله تعالى (إما إمساك إيش اسمه أو تسريح مسا أدري إيش ) .

وجه فزارة صاحب مظالم البصرة رجلاً يوماً في حاجة فقضاها ورجع اليه ، فقال فزارة أنت كما قال الله تعالى :

## إذا كنت في حباجة مرسلا فأرسل حكيا ولا توصه

قال رجل لابنه وهو في المكتب في أي سورة أنت ؟ قــــــال في (أقسم بهذا البلد ووالدي بلا ولد <sup>(٢)</sup> ) فقــــــال أبوه : لعمري مَن 'كنـْت َ ابنـــه فهو بلا ولد .

قال المأمون لبعض كتابه: ويلك ما تحسن تقرأ ؟ قال بلى والله ، إني لأقرأ من سورة واحدة الف آية . سمعت ابن الرومي يقول : خرج رجل إلى قرية فأضافه خطيبها فأقام عنده أياماً، فقال له الخطيب: أنا منذ مدة أصلي بهؤلاء القوم وقد أشكل علي في القرآن بعض مواضع ، قال سلني عنها ، قال منها في ( الحمد لله ) إياك نعبد وإياك ، أي شيء تسعين أو سبعين ؟ أشكلت على هذه فانا أقولها تسعين آخذ بالاحتماط .

<sup>(</sup>١) صحتها سبحاً .

<sup>(</sup>٢) صحتها ( ووالد وما ولد )

#### الباب الحادي عشر

## في ذكر المغفلين من رواة الحديث والمصحفين

قال أبو بكر بن أبي أويس: بينا عبد الله بن زياد يحدث انتهى الى حديث شهر بن حوشب (۱) فقال حدثني شهر بن خوشب ، فقلت من هذا? فقال رجل من أهل خراسان، اسمه من اسماء المجم ، فقلت الملك تريد شهر بن حوشب، فعلمنا أنه يأخذ من الكتب . وعن عوام بن اسماعيل قال : جاء حبيب كاتب مالك يقرأ على سفيان بن عيينة ، فقال : حدثكم المسعودي عن جراب التيمي ، فقال سفيان : ليس هو جراب إنما هو خوات . وقرأ عليه حدثكم أبوب عن ابن شيرين فقال ليس كذلك إنما هو سيرين . وعن عبد الله بن احمد بن حنبل انسه يقول حكاية عن بعض شيوخه قال : قال رجل لهشم (۲) : ياأبا معاوية أخبركم أبو حرة عن الحسن ووصف شيخنا

<sup>(</sup>١) هو شهر بن حوشب الأشعري الشامى ، كان كثير الرواية حسن الحديث . قرأ القرآن على ابن عباس . مات سنة ١٠٠ ه .

 <sup>(</sup>۲) هو هشیم بن بشیر بن أبی خازم قاسم بن دینار السلمی ، ابو مماریة الواسطی ، مفسر ،
 کان محدث بغداد فی عصره ومن ثقات المحدثین ، روی عن الحسن بن عبید الله ولم یدرکه . لـــه مصنفات منها « المعازی » و « السنن » و عیرها ، مات سنة ۱۸۳ هـ .

ضحك هشيم هه هه . وعن محمد بن يونس الكندي (١) انه قال : حضرت مجلس مؤمل بن اسماعيل (٢) فقرأ عليه رجل من أهل المجلس : حدثكم سبعة وسبعين ، فضحك المؤمل وقال للفتى من أين ? فقال من مصر . حدثنا اسحاق قال : كنا عند جرير ، فأتاه رجل وقال : ياأبا عبد الله تقرأ علي هذا الحديث ، فقال وماهو؟ قال حدثنا خربز عن رقبة ، قال ويجك أنا جرير .

حدثنا محمد بن سعيد قال: سمعت الفضل بن يوسف الجعفي يقول: سمعت رجلا يقول لأبي نعيم ، حدثتك أمك ، يريد حدثك أمي الصير في (٣). قال أبو نعيم (١) كتب عبد الملك إلى أبي بكر بن حزم (٥) أن و احص، من قبلسك من الخنثين ، فصحف الكاتب فقرأ بالخاء فخصاهم. فقال بعض المخنثين اليوم استحققنا هذا الاسم.

حدثنا يحي بن بكير (٦) قال : جاء رجل الى البشير (٧) بن سعد فقال :

<sup>(</sup>١) في شذرات النعب ج ٢ ص ١٩٤ « الكديمي » وهو أبو العباس محمد بن يونس القرشي الحافظ . روى عن الطيالسي وطبقته . قال العباد الحنبلي : وله مناكير ضعف بهسا ، وقال ابن ناصر الدين : كان من الحفاظ الاعلام غير انه أحد المتروكين، وثقه اسماعيل الخطبي وكأنه خفي عليه أمره » ماد شنة ٢٨٦ وفد جاوز المائة بيسير

<sup>(</sup>٢) روى عن شعبة والثوري وكان من ثقات البصريين مات بمكة المكرمة سنة ٢٠٠ ﻫـ

<sup>(</sup>٣) هو أمي بن عبد الرحمن الصيرفي ، محدث من أهل الجزيرة .. انظر « معرفة علوم الحديث » ص ٧٤٧

<sup>(</sup>٤) هو الفضل بن دكين بن حياد ، محدث حافظ ، من شيوخ البخاري ومسلم ، مات سنة ٢١٩هـ .

 <sup>(</sup>٦) هو يحيى بن بكير العبدي قاضي كرمان . حدث عن شعبه والكبار . مات سنة
 ٢٠٨ ه .

<sup>(</sup>٧) صحته الليث بن سعد . كا سيأتي ذلك في الصفحة التالية .

كيف حدثك نافع عن النبي عليه (في الذي نشرت في ابيه القصة ) فقال الليث : ويحدثني عمد ويحك إنما هو (في الذي يشرب في آنية الفضة). قال الدار قطني : وحدثني محمد بن يحي الصولي (۱) قال حدثنا أبو العيناء (۱) قال حضرت بحلس بعض الحدثين المغفلين فاسند حديثا عن النبي عليه عن جبرائيل عن الله عن رجل ، فقلت من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله ؟ فاذا هو قد صحفه وإذ هو عز وجل. وقد نبأنا بهذه الحكاية أبو عبدالله الحسين بن محمد البارع (۱) قال سعمت القاضي الم بكر بن أحمد بن ٥ مل يقول : حضرت بعض المشايخ المغفلين فقال : عن رسول الله عن جبريل عن الله عن رجل . فقلت من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله ، فاذا هو عز وجل وقد صحفه . قال حدثنا أبو أبوب سلمان بن أسحاق الحلال قال : قال ابراهم الحربي (٤) قدم علينا محمد بن عباد المهلي (۵) فذهبنا اليه فسمعنا منه ولم يكن بصيراً بالحديث ، حدثنا بحديث فقال : إن النبي عليه فسمعنا منه ولم يكن بصيراً بالحديث ، حدثنا بحديث فقال : إن النبي عليه ضحى بهرة (۱) وغلط انها التصقت الباء بالقاف . قال سمعت محمد بن حمدان يقول سمعت صالحاً يعني جزرة – يقول قدم علينا بعض الشيوخ من الشام وكان يقول سمعت صالحاً عني جزرة – يقول قدم علينا بعض الشيوخ من الشام وكان عنده كراس فيه عن جرير ، فقرأت عليه : حدثكم جرير عن ابن عثان أنه كان

<sup>(</sup>١) هو محمد بن يحيى بن عبد الله ، أبو بكر الصولي ، من اكابر علماء الادب ، وكان من أحسن الناس لعباً بالشطرنج ، له تصانيف منها « أدب الكتاب » مات سنة ٥٣٣ ه .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ، ابو بكر الأنباري ، عالم بالادب والله ومناكثر الناس حفظاً للشعر والاخبار . له تصانيف منها « شرح معلقة عنترة » . مات سنة ٢٣ ٩ هـ.

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن محمد بن عبد الوهاب، البارع البغدادي، أديب، من علماء اللغةوالنحو. مات سنة ١٤ ه ه.

<sup>(</sup>٤) هو ابراهيم بن احجاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي . من اعلام المحدثين . كان حافظاً للحديث عارفاً بالفقه بصيراً بالأحكام قيما بالأدب. زاهداً. له تصانيف منها« غريب الحديث » . مات سنة ه ١٨ ه .

<sup>(</sup>ه) هو محمد بن عباد بن حبيب المهلي . من أبناء المهلب بن أبي صفرة . أمير البصرة في زمن المأمون العباسي . قال المبرد : كان سيد أهل البصرة أجمعين . مات سنة ٢١٦ ه .

<sup>(</sup>٦) صحتها ( بقرة ) .

لأبي أسامة خرزة يرقي بها المريض ، فصفحت أنا الخرزة ، فقلت كان لأبي أسامة جزرة ، قال الخطيب : وبهذا سمي صالح جزرة .

قال: حدثنا أبو الحسن الدار قطني أن أبا موسى محمد بن المثنى (١) قال لهم يوماً: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، وقد صلى النبي عليليم البناء لما روي انه على إلى عنزة، توهم انه صلى إليهم وإنما العنزة التي صلى إليها النبي عليليم عربة كانت تحمل بين يديه فتنصب فيصلي إليها.

وعن عبد الله بن أبي بكر السهمي قال . دخل أبي على عيسى بن جعفر بسن المنصور (٢) وهو أمير البصرة ، فعزاه عن طفل مات له ، و دخل عليه شبيب بن شيبة (٣) فقال . أبشر أيها الأمير فان الطفل لا يزال محبنظنا (٤) على باب الجنة ويقول : لا أدخل حتى يدخل والداي ، فقال له : يا أبا معمر ، دع الظاء والزم الطاء ، فقال له : أنت تقول بي هذا وما بين و لابتيها ، أفصح مني! فقال له أبي فهذا خطأ ثان ، من أين للبصرة لابة ! ( واللابة الحجارة السود والبصرة حجارة بيض ) قال : فكان كلما انتمش انتكس .

وعن أبي حاتم الرازي انه قال :كان عمر بن محمد بن الحسين يصحف فيقول:

<sup>( )</sup> هو محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار. أبر موسى العنزي، حافظ، عالم بالحديث كان ثقة ثبتاً . روى عنه مسلم ٧٧٧ حديثاً والبخارى ١٠٣ احاديث . مات سنة ٧٥٧ هـ .

 <sup>(</sup>٣) هو أخو (بيدة وابن عم هاوون الرشيد ، مات قتلاً في السجن نحو سنة ه ١٨٥ هـ انظر
 « تحفة الاعبان » ج ٩ ص ٨٩

 <sup>(</sup>٣) هو ابو معمر شبيب بن شيبة بن عبد الله التميمي ، أديب الماوك وجليس الفقراء وأخو
 المساكين ، كان شريفاً من الدهاة يقال له الخطيب افصاحته . مات نحو ١٧٠ ه .

<sup>(</sup>٤) صحتها ( محبنطثًا ) بالطاء المهملة وهو المتمتع في ظلال الاشجار .

معاد بن حبل (١) ، حجاج بن قراقصة ، وعلقمة بن مريد (٢) فقلت له : أبوك لم يسلمك إلى الكتاب ? فقال ، كانت لنا صبية شغلتنا عن الحديث . قسال الدارقطني : وأخبرني يعقوب بن موسى قال : قال أبو زرعة (٣) : كان بشر بن يحيى بن حسان من أصحاب الرازي (٤) وكان يناظر فاحتجوا عليه بطاووس فقال يحتجون علينا بالطيور . قال أبو زرعة ، وبلغني انه ناظر اسحاق في القرعة فاحتج عليه إسحاق بالأحاديث الصحيحة فأفحمه ، فانصرف ففتش كتبه فوجد في حديث النبي عَبَالِيَّ القزع فصحف بالراء فانصرف وقال لأصحابه : قد وجدت حديث النبي عَبَالِيَّ القزع وسال حادث بن يزيد (٥) غلاماً فقال : يا أبا اسماعيل حدثك عمر أن النبي عَبَالِيَّ نبى عن الخبز ، ويأل قال فتبسم حماد وقال : يا بني إذا نهى عن الخبز ، في شيء يعيش الناس ؟ وإنما هو نهى عن الحر وعن يحيى بن معين قال : قسدم داود بن أبي هند (١)

<sup>(</sup>١) صحتها معاذ بن جبل ، وهو صحابي جليل كان اعلم المسلمين بالحلال والحرام ، وهـــو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي (ص) . مات سنة ١٨ هـ .

<sup>(</sup>٣) صحتها علقمة بن مرثد ، قال الذهبي في النبر «كان تقياً في الحديث» ولعله (ثقة) كما في التقريب ، مات سنة ١٣٠ ه .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري ، ابو زرعة الدمشقي ، من أغة زمانه في الحديث ورجاله . له مصنفات منها كتاب في « التاريخ وعلل الرجال » مات سنة . ٢٨ ه.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن ادريس بن المنذر بن داوود ، ابو حاتم الرازي ، حافظ للحديث ، من أقران البخاري ومسلم . له كتب منها « طبقات التابعين » توفى سنة ٧٧٧ ه .

<sup>(</sup>ه) صحتها « بن زيد » وهر حماد بن زيد بن درهم الازدي ، أبو اسماعيل ، من حفاظ الحديث وشيخ العراق في عصره ، خرج حديثه الأنمة الستة . توفى سنة ١٧٩ ه .

 <sup>(</sup>٦) فقيه من أهل البصرة ، قال ابن ناصر الدين ؛ كان داود مفتي أهل البصرة واحد القانتين
 رأساً في العمل والعلم قدوة في الدين . توفى سنة ١٤٠ .

عليهم الكوفة فقام مستملي أهل الكوفة فقال: كيف حديث سعيد يكفن النبرا الضبي في ثوب واحد. وعن الحسن بن البرا قسال: كان لعمر بن عون (١) وراق يلحن فأخره وتقدم إلى وراق أديب أن يقرأ عليه ، فقال: ردونا إلى الأول فانه يلحن وهذا يسنخ.

وجاء رجل إلى اللبت بن سعد (٢) فقال : كيف حدثك نافع عن النبي عليه في الذي نشرت في أبيه القصة ؟ قال : حدث أبو حفص بن شاهين (٣) عن النبي عليه انه قال : ( يوشك أن الظمينة بلا خفير ) فصحفت فقال بلا خفين . قال : كان حيان بن بشر قد تولى قضاء بغداد وأصبهان وكان من جمسلة رواة الحديث فروى يوما : ان عرفجة قطع أنفه يوم الكلام ، وكان مستمليه رجلا من أهل كجة فقال : أيها القاضي إنما هو الكلاب ، فأمر مجبسه فدخل الناس اليه فقالوا : ما دهاك ? فقال : قطع أنف عرفجة في الجاهلية وابتليت أنا به في الإسلام .

وعن عبد الله بن ثعلبة (٤) قال: كان رسول الله عليه يسح وجهه من (القيح) قال عبد الله أخطأ فيه وصحف يعني – المخزومي – إنما هو ( الفيح ) .

<sup>(</sup>١) صحتها عمرو ، وهو أبو عثمان عمرو بن عون الواسطي ، كان ثبتاً متقنا ، ثقة حجة ، حدث عنه البخاري وغيره . مات سنة ٢٧٣ ه .

<sup>(</sup>٢) وَرَد « بشير بن سعد » في صفحة سابقة ، وقد اشرنا إلى ذلك في الحاشية .

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن أحمد بن عثان ابن شاهين ، واعظ ، علامة ، من حفاظ الحديث، له مصنفات منها « معجم الشيوخ » و « كشف المالك » وغيرها . مات سنة ه ٣٨ ه .

<sup>(</sup>٤) في شذرات الذهب ج ١ ص ٩٨ ان النه (ص) مسح رأسه ودعا له فوعى ذلك ، مات سنة ٨٩ ه .

وعن معاوية بن أبي سفيان قال : لعن رسول الله عليه الذين يشققون الخطب تشقيق الشعر ، قال أبو نعيم (١) شهدت وكيما(٢) مرة يقول و يشققون الحطب» فقلت بالحاء ? قال نعم عن عامر بن صعب قال ( اعتكفت ) عائشة عن أختها بعدما ماتت ، كذا ، قال وانما هو ( اعتقت ) .

قال حدثنا الشافعي قال : قيل لعب الرحن بن زيد بن أسم " حدثك أبوك عن جدك أن رسول الشيطاني قال إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً وصلت خلف المقام ركمتين ? قال نعم .

قال ، حدثنا اسحاق بن وهب قال ، كنا عنسد يزيد بن هرون (٤) وكان له مستمل يقال له بريح فسأله رجل عن حديث فقال يزيد: حدثنا به عدة، فصاح به المستملي يا أبا خالد عدة ابن من ? قال عدة بن فقدتك .

قال: حدثني الفضل بن أبي طاهر قال: صحف رجل في قسول النبي عَلَيْكُمُ (عم الرجل صنو أبيه) فقال (عم الرجل ضيق آنيــة). وعن ذكرياً بن مهران قال صحف رجل لايورث حميل إلا ببينة)--الحميل اللقيط-فقال(بثينة).

<sup>(</sup>١) هو عبد الملك بن محمد بن عدي ، ابو نميم الحرجاني الاستراباذي ، فقيه، حافط للحديث. بات سنة ٣٣٣ هـ

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن خلف بن حبان بن صدقة الضبي ، ابو بكر ، الملقب بوكيع ، باحث ، من القضاة . له علم بالتاريخ والبلدان . له مصنفات منها « اخبار القضاة » . مات سنة ٣٠٦ ه .

<sup>(</sup>٣) مات سنة ١٨٧ ه . قال الحنبلي في الشدرات « روى عن أبيه وجماعة وهو ضعيف كثير الحديث » .

<sup>(</sup>٤) هو ابو خسالد يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي بالولاء ، الواسطي ، حافظ الحديث . كان واسع العلم بالدين ذكياً . وكان يقول « احفظ اربعة وعشرين حديثا باسنادها ولا فخر » وقال المأمون : لولا مكان يزيد بن هارون الأظهرت ان القرآن مخلوق . فقيل : ومن يزيد حتى يتقى ؟ قال : اخاف إن اظهوته فيرد على ، فيختلف الناس وتكون فتنة » مات سنة ٢٠٦ ه .

قالحضرت أحمد بن يحيى بن زهير ورجل من أصحاب الحديث يقول له: كيف الزبير بن خريت ؟ فقال له ابن زهير لا خريت ولا كنت ، إنما هو خريت ، والحريت الدليل الحاذق .

قال العسكري: روى شيخ مغفل أن النبي بَهِلِيَّةِ احتجم وأعطى الحجــاج آجرة بضم الجيم وتشديد الراء، وقال العسكري وأنبأ أبو بكر بن الانبــــاري قال حدثنا أبي قال قرأ القطربلي على ثعلب بيت الاعشى:

فلو كنت في حب ثمانين قامة ورُثقيت أسباب السماء بسلم (١١)

فقال له أبو العباس : خرب بيتك هل رأيت-مبا ثمانين قامة قط ؟ إنحـــــا هو جب .

قال حجاج (٢): جاء رجل إلى عبد القدوس بن حبيب فقال له: أعد علي الحديث الذي حدثت به ، فقال: لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضا. بالعين المهملة والراء المفتوحة ، فقال له الرجل ما معنى هذا ؟ فقال هو الرجل يخرج من داره القسطرون ، يعني الروشن والكنيف . قلت ، وهذا صحف الحديث وفسره على التصحيف، وإنما الحديث ( لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً ) بالغين المعجمة . حدثنا سعيد بن عمر قال : قال لي أبو زرعة ، أظن القاسم بن أبي شيبة رأى في كتاب إنسان عن ابن فضيال عن أبيه عن المغير عن سعيد بن

<sup>(</sup>١) في الديران « لئن كنت ... بموالبيت من قصيدة طويلة ،ؤلفة من ٦٣ بيتاً هجا الاعشى بها همير بن عبد الله المنذر بن عبدان حين جمع بينه وبين جهنام ليهاجيه .. ومطلعها :

ألا قل لتيا قبل مرتها اسلمي

تحيسة مشتاق اليهامتيم

 <sup>(</sup>٢) هو حجاج بن أرطأة بن ثور النخمي ، من رواة الحديث وحفاظه ، ولي قضاء البصرة ،
 كان يماب بتغيير الالفاظ في الحديث . توفي سنة ه ١٤٥ هـ .

جبير ( المرجية يهود القبلة )فعلقه ولم يضبطه ، فكان يحدث به عن ابن فضيل فيقول ( المرء حيث يهوى قلبه ) .

قال الدار قطني وسممت أبا العباس ابن أبي مهران يقول: كان أبن جميل الرازي يويد أن يخرج التفسير فأخرجه في رقاع ، فأخرج ذات ليلة وقعة الى الوراقين فقال ( الاحثرون هم الاقلون إلا من قسال بالمال هكذا وهكذا) في أي سورة هو ? فقال له الوراق: ليس هذا من القرآن ، فخجل ولم يخرج التفسير بعد . قال سمعت البرقاني (٢) يقول :قال لي الاهوازي (١) الفقيه : كنت عند يحيى بن محمد بن صاعد فجاءته امرأة فقالت له: أيهاالشيخ ما تقول في بئر سقطت فيها دجاجة فماتت، هذا الماء طاهر أم نخس ? فقال يحيى ويحك كيف سقطت الدجاجة في البئر ؟ قالت: لم تكن البئر مغطاة ، قال يحيى ألا غطيتها حتى لا يقع فيه شيء ، قال الإهوازي فقلت على هذه إن كان الماء قد تغير وإلا فهو طاهر . قال : كنا عند بندار فقال في حديث عن عائشة قال : قالت رسول الله عليه ، فقال رجل يسخر به ، أعيذك جديث عن عائشة قال : كنا إذا خرجنا من عند روح دخلنا إلى أبي عبيدة فقال : قال : كنا عليك . قال : حديثا عبد الله بن مسوسي (٣)

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب ، ابو بكر المعروف بالبرقاني: عالم بالحديث استوطن بغداد ومات فيها سنة ه ٢٠ ٤ ه .

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد الأهوازي ، من اهـــل الأهواز استوطن دمشق ومات فيها ، كان مقرى، الشام في عصره ، ومن المشتغلين بالحديث. طعن ابن عساكر في ووايته، له كتاب في « الصفات » قال الذهبي « لو لم يجمعه لكان خيراً له ، فانه أتى فبه بوضوعـــات وفضائح » . قوفى سنة ٤٤ ه .

<sup>(</sup>٣) صحته (عبيد الله )، وهو عبيد الله بن موسى بن بادام ، ابو محمد بن أبي المحتار العبسي مولاهم الكوفي ، حافظ ثقة ، كان إماماً في الفقه والحديث والقرآن، موصوفاً بالعبادة والصلاح، ولد بعد العشرين وماثة وتوفى سنة ٣١٣ ه. انظر «عاية النهاية » ج ٢ ص ٤٦٢ وصفحــة على ٩٣٠ .

والفريابي (١) عن إسرائيل (٢) عن أبي إسحاق (٣) عن حارثة بن مضرب قال : برز عيينة وشيبة والوليد فقالوا : من يبارز ? فخرج من الأنصار قال عبد الله ستة ، والفريابي شيبة ، قال الدارقطني : قوله ستة تصحيف والأصح ما قاله الفريابي ، لأن الذين خرجوا من الأنصار ثلاثة .

قال الدارقطني : وقرأت في أصل أبي عبد الله بن نحلد عن يحيى بن معين قال : قال الوراق في حديث عائشة أن النبي علي لما أتى البقيع حساً رأيته .

قال الدارقطني : حدثنا أبي قال : ورد يحيى بن آدم فقال أخطأ في حديث كعب ، قال : قــال الله أنا أشج وأداوي ،وأخطأ يحيى قبيحاً فقال : أسحر وأداوي .

قال أبو الهيثم القاضي : سمعت أحمد بن صالح (٤) يقول قدمت (أبــــلة) فتلقيت سلامة بن روح فسمعته يحدث حديثاً لسقيفة فقال فيه : ولا بيعة للذي بايــم بعرة أن يفتلا ) فقال لي : لا ، هو كا قلت

<sup>(</sup>١) هو محمد بن يوسف بن واقد الضبي بالولاء ، ابو عبد الله الفريابي ، حافظ عالم بالحديث ، تركي الأصل ، أخذ بالكوفة عن سفيان ، وتوفى بقيسارية سنة ٢١٧ هـ . روى عنه البخــــاري ٢٦ حديثاً ، وله « مسند » في الحديث .

<sup>(</sup>٢) هو إسرائيل بن يونس بن ابي إسحاق السبيمي ، قال الجزري : كان ثقة احفظ من روى عن جده واتقنهم . مات سنة ٩ ه ٨ ه.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو جعفر احمد بن صالح الطبري ثم المصري الحافظ ، قال يعقوب الفسوي : كتبت عن الف شيخ حجتي فيا بيني وبين الله رجلان ، أحمد بن صالح وأحمد بن حنبل مات سنة ٢٤٨ ه.

لك ، قلت فما معناه ? قال : البعرة تفتلها في يدك تفتيلا فتنتشر. قال الدارقطني أملى علينا أبو بكر الصولي حديث أبي أبوب ( من صام رمضان واتبعه ستا من شوال ) فقال شيئاً من شوال .

وروى أحمد بن جعفر الحنبلي حديث أبي سميد ( لا حليم إلا ذو عثرة ) فقال : ( غيرة ) بالغين المعجمة والياء . قال الدارقطني وحدثنا محمد بن أحمد قال : أملى علينا أبو شاكر مولى المتوكل في حديث ( اكتحاوا وتراً واذهبوا عثا ) أراد وادهنوا غباً . قال وقد روى ابن لهيعة (١)ان رسول الله عليه المتجم في المسجد ، وإنما هو احتجر .

قال الدارقطني : بلغني أن امرأة جاءت إلى علي بن داود وهو يحدث وبين يديه مقدار الف نفس ، فقالت له : حلفت بصدقة إزاري ، قال : بكم اشتريته ؟ قالت باثنين وعشرين درهما ، قال اذهبي فصومي اثنين وعشرين ، قال : فلما مرت أخذ يقول آه آه ، غلطنا والله أمرناها بكفارة الظهار .

حدثني محمد بن عدي البصري قـال: رأيت رجلا وهو يقول ، قال النبي مالية :

#### من بر يوماً بر به 🧪 والدهر لا يغتر به

قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثنا عباس قال : سمعت يحيى بن معين يقول عن سعيد بن مسلم كان عنده كتاب عن منصور ، فقال له رجل : سمعت هذا الكتاب ? فقال حتى يجىء أبى وأسأله .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن لهيمة بن فرعان الحضري المصري ، أبر عبد الله ، محدث الديار المصرية وقاضيها وعالمها في عصره . قال الحافظ الذهبي : كان ابن لهيمة من الكتاب الحديث والجماعين العلم والرحالين فيه . مات بالقاهرة سنة ١٧٤ ه .

قال الدارقطني: سمعت حمزة السهمي (١) يقول: سمعت على شيخ واخذنا بكتابة السماع ، فقال: اكتبوا اسمي معكم فقلت للاسماعيلي: من الغفلة ذلك ؟ قال: نعم حدثني أبو الحسن بن خلف الفقيه قال: كتب لنا بعض المشايخ خطة في إجازة ولم يكتب اسمه فقلنا له: اكتب اسمك ، فقال: والله لا أفعل ولا أكتب اسمي لمن لا أعرفه. وعن أحمد بن علي بن ثابت (٢) قال: قرأت في كتاب أبي الفتح عبدالله بن احمد النحوي بخطه: سمعت القاضي احمد بن كامل (٣) يقول: ما جمع أحد من العلم ما جمع محمد بن موسى البربري، ودخلت عليه يوما يقول: ما جمع أحد من العلم ما جمع محمد بن موسى البربري، ودخلت عليه يوما وهو مغموم فقلت له: ما لك ? فقال: فلانة - يعني امرأته - حملتني على أن أعتقت هذه الجارية وقد بقيت لا أمة لي تخدمني ولا أحد يعينني ، قلت: وأي شيء مقدار ثمن الجارية ؟ فقال إن امرأتي دفعت إلى دنانير أشتري لها بها جارية فاشتريت هذه الجارية ، فقلت: تعتق ما لا تملك ؟ قال كأنه لا يجوز ، قلت لا ، فاشتريت هذه الجارية فا علي ملكها فجعل يدعو لي .

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي الجرجاني ، مؤرخ من الحفاظ ، عده السخاوي من أغة الجرح والتعديل .. من أهل جرجان ، رحل الى اصبهان ونيسابور والري ودخل الحجاز والعراق والشام ومصر . له « كتاب معرفة علماء جرجان » المعروف بـ « تاريخ جرجان » . مات سنة ٢٧٤ هـ وقيل ٤٣٨ هـ .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المروف بالخطيب، أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين . ولد في « غزية » بين الكوفة ومكة ، ونشأ ومات ببغداد . ذكر ياقوت في « معجم الادباء » ٦ ه كتاباً من مصنفاته ، منها « تاريخ بغداد » في ١٤ مجلداً . توفى سنة ٣٦٤ ه .

 <sup>(</sup>٣) هو أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور البغـــدادي الشجري ، أبو بكر ،
 قاص ، من أهل بغداد ، ولي قضاء الكوفة ، له عدة مصنفات ، كان متساهلا في الحديث .
 مات سنة ، ٣٥ .

## قال إسماعيل بن محمد الحافظ: كنا بمجلس نظام الملك (١) فأملى: – أف للدنيا الدنية دراهم وبليـــة

فقال المستملي وتلية ? فقيل له وبلية فقال وملية ، فضحك الجماعـــة فقال النظام اتركوه . ذكر محمد بن الحسن عن بعض المغفلين وقيــل له فلان مات في الري ، فقال إلى الري رحلتان لا أدرى في أيها مات .

قال سمعت أحمد بن محمد بن عيسى الوراق يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (٢) يقول سمعت أبي (٣) يقول كتب الي صالح بن محمد العبادي ان محمد بن يخيى لما مات اجلسوا مكانه محدثاً يعرف بمحمد بن يزيد فاملى عليهم (يا أبا عمير ما فعل البعير) وأملى عليهم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها حرس يعني الذئب (٤). وذكر أبو سليان الخطابي (٥) أن عبد الله بن عمدار قال سرقت منى عبية ومعنا رجل متهم ، فجئت الى عمر بن الخطاب ( رضي الله عند ) وقلت ، قد همت أن آتي به مصفوداً ، فقال بغير بينة ؟ قال الخليل : هذا مما

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي ، ابو علي ، الملقب بقوام الدين ، نظام الملك ، أصله من نواحي طوس ، استوزره السلطان "ب ارسلان فأحسن التدبير وبقي في خدمت عشر سنين ، ثم صار الامر كله له بعد وفاة الب ..قال ابن عقيل «كانت أيامه دولة اهل "ملم ». قتل غيلة سنة ه ٤٤ ه.

<sup>(</sup>٢) هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ابي حاتم ابن ادريس الرازى ، حافظ للحديث ، من كبارهم ، كان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال ، صنف في الفقة واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الانصار ، منها « علل الحديث » و « الجرح والتعديل » مات سنة ٣٢٧ م وقد قارب التسمين .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن ادريس بن المنذر بن داود ، أبو حاتم الرازي ، حافظ للحديث من أقرات البخاري ومسلم ، له تصانيف منها « طبقات التابعين » . توفى سنة ٧٧٧ ه .

<sup>(</sup>٤) أصل الحديث ( لا تصعب الملائكة رفقة فيها جرس ) بالجيم .

<sup>(</sup>ه) هو حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب البستي ، أبر سليان ، فقيه محدث ، من أهل بست من بلاد كابل . له مصنفات منها « بيان اعجاز القرآن » . توفى سنة ٣٨٨ ه .

صحف فيه الراوي ، إنما قال : عمر تفترسه ، يعني تتقوى عليه لأنه لو أقام عليه البينة لم يكن له في الحكم تكتيفه ويحكى أن يحيى بن معين قال : صحف رجل في حديث أبي عبيدة أنه كان على الحسر ، فروى على الجسر ، والحسر جمع حاسر وهو الذي لا درع عليه . قال الخطابي : وصحف بعضهم ، لو صليتم حتى تكونوا كالحنائز . وصحف آخر في حديث يأجوج ومأجوج أنها إذا هلكت أكلت منها دواب الارض فتشكر \_ أي تسمن \_ فصحف فقال : تسكر من سكر الشراب وحكى لنا أبو بكر ابن عبد الباقي البزاز ، صحف رجل فقال : حدثنا سقنان وحكى لنا أبو بكر ابن عبد الباقي البزاز ، صحف رجل فقال : حدثنا سقنان البوري عن جلد المجدا عن اتش عن النبي عليه قال اذهبوا عنا . أراد سفيان الثوري (۱) عن خالد الحذاء (۲) عن أنس (۳) عن النبي عليه قال :

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، كان سيد أهل زمانسه في علام الدين والتقوى وآية في الحديث ، ولد ونشأ الدين والتقوى وآية في الحديث ، ولد ونشأ في الكوفة . ومات بالبصرة سنة ١٩١ ه . له « الجامع الكبير » و « الجامسع الصغير » في الحديث .

<sup>(</sup>۲) هو خالد بن مهران الحذاء البصري ، من الحفاظ ، روى عن كبار التابعين وقد رأى أنساً . قال ابن ناصر الدين : كان أحد الثقات الأثبات . مات سنة ۲ ۲ هـ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو تمامة أو أبو حمزة انس بن مالك بن النضر بن ضمضم الحزرجي الانصاري صاحب رسول الله (ص) وخادمه . ولد بالمدينة سنة ١٠ ق ه ، وأسلم صغيراً وخدم النبي ( ص ) الى ان قبض ، ثم رحل الى دمشق ومنها الى البصرة فمات فيها سنة ٩٣ ه . وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة وضوان الله عليهم .

## الباب الثاني عشر

## في ذكر المغفلين من الأمراء والولاة

قال محمد بن زياد: كان عيسى بن صالح بن علي محمق وكان له ابن يقال له عبد الله من عقلاء الناس فتولى عيسى جند (قنسرين) (۱) فاستخلف ابنه على العمل ، قال ابنه فأتاني رسوله في بعض الليل يأمرني بالحضور في وقت منكر لا يحضر فيه إلا لأمر مهم ، فتوهمت أن كتابا ورد من الخليفة في بعض الاشياء التي يحتاج فيها إلى حضوري وحضور الناس ، فلبست السواد وتقدمت بالبعثة الى وجوه القواد وركبت الى داره ، فلما دخلتها سألت الحجاب هل ورد كتاب من الخليفة أو حدث أمر ? فقالوا لم يكن من هندا شيء ، فصرت من الدار إلى موضع تخلف الحجاب عنه فسألت الخدام أيضا ، فقالوا مثل مقالة الحجاب ، موضع تخلف الحجاب عنه فسألت الخدام أيضا ، فقالوا مثل مقالة الحجاب ، فصرت الى الموضع الذي هو فيه ، فقال لي : أدخل يا بني ، فدخلت فوجدنه على فراشه ، فقال : علمت يا بني إني سهرت الليلة في أمر أنا مفكر فيه الى الساعة ، قلت أصلح الله الامير ، ما هو ? قال اشتهيت أن يصيرني الله من الحسور المين ويحل في الجنة زوجي يوسف النبي فطال في ذلك فكري ، قلت أصلح الله

<sup>(</sup>١) قديماً مدينة في سورية الشمالية ، كانت أحد الأجنساد او الولايات المسكرية التي قسمت اليها البلاد التي فتحها العرب في القرن السابع الهجري . قال ياقوت : « هي كورة بالشام منها حلب ، وكانت قنسرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم . النع . . ». انظر « معجم البلدان » ج ٤ ص ١١٥ .

الامير ، فالله عز وجل قد جملك رجلا فارجو أن يدخلك الجنة ويزوجك من الحور العين، فاذا وقع هذا في فكرك فهلا اشتهيت محداً عليه أن كون زوجك فانه أحق بالقرابة والنسب وهو سيد الاولين والآخرين في أعلى عليين ? فقال يا بني لا تظن أني لم أفكر في هذا فقد فكرت فيه ولكن كرمت أن أغيظ السيدة عائشة .

حدثنا المدائني (١) قال : جاء رجل من أشراف الناس الى بغداد ، فأراد أن يكتب الى أبيه كتاباً يخبره ، فلم يجد احداً يعرفه فانحـــدر بالكتاب الى أبيــه وقال : كرهت أن يبطىء عليك خبري ولم أجد أحداً يجيء بالكتــاب فجئت أنا به ودفعه المه .

قال ابن خلف : واختصم رجلان الى بعض الولاة فلم يحسن أن يقضي بيسها فضربها وقال الحد لله الذي لم يفتني الظالم منهما .

أخبرني سعيد بن جعفر الانباري قال : سمعت أبي يقول : غضب أبو الخيثم على عامل له فكلم في الرضاء عنه فقال لا والله أو يبلغني عنه أنه قبل رجلي . قال أبو عثمان الجاحظ : كان فزارة صاحب مظالم البصرة وكان أطول خلق الله لحية وأقلهم عفلا وهو الذي قال فيه الشاعر :

## ومن المظالم أن لكو ن على المظالم يا فزاره

أخذ الحجام يوماً من شعره فلما فرغ دعا بمرآة فنظر فيهما فقال للحجام : أما شعر رأسي فقد جودت أخذه ، ولكنك والله يا ابن الحبيثة سلحت على

<sup>(</sup>١) هو ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المدائني ، راوية مؤرخ ، كثير التصانيف ، من أهل البصرة . سكن المدائن واليها نسبته ، ثم انتقل الى بغداد فلم يزل بهسا الى ان توفى سنة ٥ ٢ ٢ ه . أورد ابن النديم اسماء اكثر من ٢٠٠ كتاب من مصنفاته في مختلف الفنون بقي منها ه المردفات من قريش » و « التمازى » .

شاربي ووضع يديه عليه . وسمع فزارة يوما صياحاً فقال : ما هذا الصياح ؟ فقالوا : قوم يتكلمون في القرآن .

واجتاز به صاحب دراج فقال : بكم تبيع هذا الدراج ? فقال واحد بدرهم قال لا ، قال كذا بمت ، قال نأخذ منك اثنين بثلاثة دراهم ، قال خذ ، فقال : يا غلام اعطه ثمن اثنين ثلاثة دراهم فانه أسهل للمبيع .

وبلغنا أن المهلب ولى بعض الاعراب كورة بخراسان وعزل واليها فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس اقصدوا لما أمركم الله به ، فانه رغبكم في الاخرة البطقية وزهدكم في الدنيا الفانية ، فرغبتم في هذه وزهدتم في تلك، فيوشك أن تفوتكم الفانية ولا تحصل لكم الباقية فتكونوا كما قال الله تعالى (لا ماءك أبقيت ولا حرك أنقيت (١)) واعتبروا بالمغرور الذي عزل عنكم سعى وجمع فصار ذلك كله إلى على رغم أنفه وصار كما قال الله سبحانه وتعالى

أبشري أم خالد رب ساع لقاعد

ثم نزل عن المنبر .

وبلغنا أن يزيد بن المهلب ولى إعرابياً على بعض كور خراسان فلما كان يوم الجمة صعد المنبر وقال: الحد لله ثم ارتج عليه فقال: أيها الناس إياكم والدنيا فانكم لم تجدوها إلاكما قال الله تعالى:

ومــا الدنيا بباقية لحي وماحي على الدنيا بباقي

فقال كاتبه أصلح الله الأمير هذا شعر ، قال : فالدنيا باقية على أحد ? قال لا ، قال : فيا كلفتك إذن ?

<sup>(</sup>١) مثل معروف ذكره الميداني في مجمع الأمثال.

وبلغنا أن بعض العرب خطب في عمل وليه فقال في خطبته: إن الله خلق السموات والارض في ستة أشهر ، فقيل له في ستة أيام ، فقال : والله أردت أن أقولها ولكن استقللتها . قال حدثنا أبو بكر النقاش (١) قال : كتب كاتب منصور بن النعان اليه من البصرة انه أصاب لصا فكره الاقدام على قطعه دون الاستطلاع على أمره ، وانه خياط ، فكتب اليه : إقطع رجله ودع يده ، فقال : إن الله أمر بغير ذلك ، فكتب اليه : أنفذ ما أمرتك به ، فان الشاهد يرى ما لا يرى الغائب .

وأتى منصوراً نخاس ببغل فقال : هذا شراؤه أربعون ديناراً ، فقال : لا تربح علي شيئاً هذه المرة ، يا غلام اعطه الفا وخمسائة دينار. و دخل على المامون فقال : يا أمير المؤمنين الموت فاش بالكوفة ولكنه سليم . و دخل على احمد بن أبي حاتم وهو يتغدى برؤوس ، فقال له احمد : هلم يا أبا سهل فانها رؤوس أبي حاتم وهو يتغدى برؤوس ، فقال له المأمون الرضع ، فقال : هنيئا أطعمنا الله وإياك من رؤوس أهل الجنة . وقال له المأمون يا منصور قد مدت دجلة فأشر علينا ، فقال تكتري مئة سقاء يستقون ذا الماء يرشون الطريق ، فقال له المأمون حرت فيك . قال : حدثنا محمد بن خلف قال : قال بعن ، الولاة لكاتبه أكتب إلى فلان وعنفه وقل له بئس ما صنعت يا خرا ، فقال الكاتب : أعزك الله لا يحسن هذا في المكاتبة ، قال : صدقت يا خرا ، فقال الكاتب : أعزك الله لا يحسن هذا في المكاتبة ، قال : صدقت على الحسين بن نحلد يوماً وطالبوه بالمال فقال : أنا ما معي مال في بيتي اخرجه وإنما ان اللسلطان كالمرملة إن صب في اعلاي شيئاً أخذتموه من أسفلي ، فإن صبرتم إلى أن ترد الاموال فرقت عليكم وإلا فالأمر لكم .

حدثنا أبو علي محمد بن الحسن الكاتب قال : كنت أكتب لأبي الفضل

<sup>(</sup>١) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد، أبو بكر النقاش، عالم بالقرآن وتفسيره، له مصنفات منها « شفاء الصدور » في التفسير . مات سنة ٥ ٣ ه .

ابن علان وهو بأرجان يتقلدها ، فقيل له قدم ابو المنذر النعال بن عبد الله يريد فارس ، والوجه أن تلقاه في غد، وكان ابن الفضل يحم حمى الربع فقال : كيف اعمل وغداً يوم حماي ولا أتمكن من لقاء الرجل! ولكن الوجه ان احم الساعة حتى اقدر عليه غداً ، يا غلام هات الدواج حتى أحم الساعة فاذا عنده الله إذا اراد ان يقدم نوبة الحمى ويصح غداً تأخرت عنه الحمى .

حدثنا المدائني قال: كان عبد الله بن ابي ثور والي المدينة فخطبهم فقال: -أيها الناس اتقوا الله وارجوا التوبة، فانه أهلك قوم صالح في ناقة قيمتها خمسائة درهم. فسموه مقوم الناقة وعزله الزبير.

قال وكتب حيان عامل مصر الى عمر بن عبد المزيز : إن الناس قد أسلموا فليس جزية فكتب اليه عمر ، أبعد الله الجزية إن الله بعث محمداً هادياً ولم يبعثه جابياً للجزية .

حدثنا سليان بن حسن بن نخلد: قال: حدثني أبي قال: كنت عند شجاع بن القاسم (١) وقد دخل قوم من المتظلمين خاطبهم في أمورهم فقال: ليس النظر في هذا الآرف والامير يجلس النظر في هذا رمثله أول من أمس فتصيرون اليه.

دخــــل شجاع على المستمين (٢) مرة وطرف قبائه مخرق ، فسأله عن سبب

<sup>(</sup>١) كان كانب « او تامش التركي » المتحكم في الدولة العباسية في عهد المستمين بالله ، وقد قتلا معا سنة ٤٩٧ هـ .

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن المعتصم بن هارون الرشيد ، أبو العباس ، أمير المؤمنين الم تعين بالله من خلفاء الدولة العباسية في العراق ، ولد سنة ٢١٩ ه وبويع بعد وفاة المنتصر ابن المتوكل سنة ٢٤٨ ه وخلع نفسه سنة ٢٥٢ ه ومات في نفس السنة .. قال ابن شاكر الكتبي : كان قبل. الحلافة خاملاً يرتزق بالنشخ وأورد له نظماً.. انظر « تاريخ اليعتوبي ج ٢ ص ٤٩٤ س ٩٩٠ ووفوات الوفيات» ج ١ ص ٢٩٤ .

ذلك فقال : اجتزت في الدرب وكان فيه كلب فوطأت قباءه فخرق ذنبي . . فما تمالك المستمين ان ضحك .

وعن جرير بن المقفع عن وزير كسرى قال : كان قباد أحمق ، كان يأتي البستان فيشم الريحان في منبته ويقول : لا أقلعه رحمة له . وبلغنا عن نصر ابن مقبل – وكان عامل الرشيد على الرقة انه أمر بجلد شاة الحد ، فقالوا إنها بهيمة ، قال : الحدود لا تعطل وإن عطلتها فبئس الوالي أنا ، فانتهى خبره الى الرشيد فلما وقف بين يديه قال من أنت ؟ قال : مولى لبني كلاب ، فضحك الرشيد وقال : كيف بصرك بالحكم ? قال : الناس والبهائم عندي واحد في الحق، ولو وجب الحق على بهيمة وكانت أمي أو أختي لحددتها ولم تأخذني في الله لومة لائم ، فأمر الرشيد أن لا يستعان به .

حضر بعض حكماء الهند مع وزير ملكهم وكان الوزير ركيكا فقال العكم ما العلم الاكبر ؟ قال الطب ، قال : فاني أعرف من الطب أكثره ، قال : فسا دواء المبرسم أيها الوزير ؟ قال دواؤه الموت حتى تقل حرارة صدره ، ثم يعالج بالأدوية الباردة ليعود حما ، قال : ومن يحييه بعد الموت ؟ قال : هذا علم آخر وجد في كتاب النجوم ولم أنظر في شيء منه إلا في باب الحساة فاني وجدت في كتاب النجوم أن الحياة للانسان خير من الموت ، فقال الحكيم : أيها الوزير الموت على كل حال خير للجاهل من الحياة .

عرض أبو خندف دوابه فاصاب فيها واحدة عجفاء مهزولة فقسال : هاتوا الطباخ ، فبطحه وضربه خمسين مقرعة وقال له ، ما لهذه الدابة على هذه الحال؟ قال يا سيدي أنا طباخ ما علمي بأمر الدواب ، قال بالله أنت طباخ ! فلم لم تقل لي ، اذهب الآن فاذا كان غداً أضرب السائس ستين مقرعة يفضل عشرون فطب نفساً

وروى أبو الحسن محمد بن هلال الصابي (۱) قسال: خرج قوم من الديلم الى اقطاعهم فظفروا باللص المعروف بالعراقي فحملوه الى الوزير أبي عبد الله المهلي (۲) فتقدم باحضار أبي الحسين أحمد بن محمد القزويني (۱) الكاتب وكان ينظر في شرطة بغداد ، فقال له المهلبي هذا اللص العيار العراقي الذي عجزتم عن أخذه فيخذوه واكتب خطك بتسليمه ، فقال : السمع والطاعة الى ما يأمر به الوزير، ولكنك تقول ثلاثة وهذا واحد فكيف اكتب خطي بتسليم ثلاثة ? فقال يا هذا ، هذا العدد صفة لهذا الواحد فكتب يقول : أحمد ابن محمد القزويني السكاتب تسلمت من حضرة الوزير اللص العيار العراقي ثلاثة وهم واحد وجل ، وكتب بخطه في التاريخ . فضحك الوزير وقال لنصراني هناك قد صحح القزويني مذهبكم في تسليم هذا اللص .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن هلال بن المحسن بن ابراهيم الصابىء ، أبر الحسن ، مؤرخ ، أديب مترسل ، كان محترماً عند الحلفاء والماوك ، من أهل بغداد، له مصنفات منها « عيون التواريخ » . قال ابن قاضي شهبة « وقد انشأ داراً ببغداد ووقف فيها أربعة ٢ لاف مجلد في فنون العلم » . مات سنة م ٤ ٨ .

<sup>(</sup>۲) الصحيح « أبو عمد » ومو الحسن بن محمد بن عبد الله بن هـــــارون ، المعروف بالوزير المهلي ، من كبار الوزراء ، الأدباء الشمراء ، كان كاتباً في دوان معز الدولة بن بويه، ثم استوزرة وكانت الحلافة للمطيع العباسي ، فقربه وخلع عليه ثم لقبه بالوزارة، فاجتمعت له وزارة الحليفة ووزارة السلطان ، ولقب بذي الوزارتين . مات سنة ٢٥٣ ه . انظر « فوات الوفيات » ج ١ ص ١٣١ و « الكامل في التاريخ » ج ٧ ص ٩٩ ؛ وما بعدها . و « تجارب الأمم » لمسكويه ص ١٣٠ و ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) لم نمار على ترجمة له فيا بين أيدينا من كتب. غير ان ابن تفري بردي ذكر - في النجوم الزاهرة - شخصاً يعرف بابن ثوابة كان كاتباً في ديوان الرسائل لمعز الدولة ابن بويه ، وهر أحمد بن ثوابة ، وقال عنه انه من كبار المنشئين في المصر المباسي ، وقد ولي كتابة الديوان قبل ان يليه إبراهم بن ملال الصابيء . . مات ابن ثوابة سنة ٣٤٩ ه . انظر « النجوم الزاهرة» ج ٣ ص ٣٤٩ .

وقال بعض الكتاب لمغنية ، أكتبي لي هذا الصوت ، فقالت أنت الكاتب ، فقال : أنت تكتبيه بلحنه وأنا لا أحسن اكتبه بلحنه .

قال أبو الحسن بن هلال الصابى، عرض على الوزير ذي السعادات أبي الفرج عمد بن جعفر (١) بعض التجار المسافرين ثلاث شقاق حرير ، فبقيت عنده مدة ، فجاء صاحبها وبطلبها ، ففتح الوزير الدواة وكتب على هذه بخط غليظ ، هذه لا تصلح ، وكتب على أخرى وهذه غير مرضية ، وعلى أخرى وهذه غالمية ، وقال ادفعوها اليه ، فأخذها الرجل وقد تكفيت عليه . قال وكان إذا أخطأ الفرس تحته يأمر بقطع علفه تأديباً له ، فاذا قيل له في ذلك ، قال اطمعوه ولا تعلموه أننى علمت بذلك .

وجاء بعض النصارى الى عبدالله بن بشار – وكان عامل المدينة – فقال: اريد ان أسلم على يدك ، فقال: يا ابن الفاعلة ما وجدت في عسكر امير المؤمنين أهون مني جئت تريد أن تلقي بيني وبين عيسى ابن مريم كلاما إلى يوم القيامة.

صعد بعض الولاة المنبر فخطب فقال: إن أكرمتموني أكرمتكم وإن أهنتموني ليكون أهون على من ضرطتي هذه ، وضرط ضرطة .

جاز بعض الامراء المغفلين على بياع الثلج فقال: أرني ما عندك ، فكسر له قطعة وناوله ، فقال: أريد أبرد من هذا ، فكسر له من الجانب الآخر ، فقال: كيف سعر هذا ؟ فقال رطل بدرهم ومن الأول رطل ونصف بدرهم، فقال: زن من الثاني . وجاز يوماً بطين في شارع باب الشام فقال لأصحاب : السلطان

<sup>(</sup>١) هو محمد بن جعفر بن محمد بن العبساس ، أبو الفرج ، الملقب بذي السعادات ، من الأدباء الكتاب من أهل بفداد . مات سنة ٠٤٤ ه .

خطب قبيصة وهو خليفة أبيه على خراسان فأتاه كتابه فقال : هذا كتاب الأمير وهو والله أهل أن يطاع وهو أبى وأكبر منى .

وحكي: أبو إسحاق الصابي أن رجلا من كسار كتساب المعجم يعرف بأبي العباس بن درستويه (١) حضر مجلس أبي الفرج محمد بن العبساس (٢) وهو جالس للعزاء بأبيه ابي الفضل ، وقد ورد نعيه من الاهواز ، وعند أبي الفرج رؤساء الدولة ، وقد ولي الديوان مكان أبيه ، فلما تمكن ابن درستويه في المجلس تباكى وقال : لعل هذا ارجاف ورد كتابه ، فقال له أبو الفرج قد ورد عدة كتب ، فقال دع هذا كله ، ورد كتابه بخطه ? فقال لو ورد كتابه بخطه ما جلسنا للعزاء فضحك الناس .

وأنشد عبد الله بن فضاوية عامل ( قرميسين ) في مجلسه والجلس غاص بأهله؟ هذا البيت :

( يوم القيامة يوم لا دواء له الا الطلاء والا اللهو والطرب )

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستویه ابن المرزبان ، ابر محمد ، فارسي الأصل ، اشتهر ومات ببغداد سنة ٧٤٧ ه . كان من علماء اللغة في عصره . له مصنفات منهدا الكتاب» و « نقض كتاب المين » .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن العباس الشيرازي ، أبو الفرج ، وزير ، من الكتاب، كان راجح العلم فاضلاً أميناً ، ولي الوزارة للمطيع العباسي سنة ٥ ه ٣ هو لعز الدولة بختيار بن معز الدولة . وعزل بعد سنة واربعين يرماً وحبس بالبصرة . مات سنة ٧٠٠ ه .

#### الباب الثالث عشر

#### في ذكر المغفلين من القضاة

عن ابن الاعرابي قال : خاصم أبو دلامة (١) رجلا الى عافية فقال :

لقد خاصمتني غواة الرجال وخاصمتهم سنة وافيه فما أدحض الله لي حجة وما خيب الله لي قافيه فمن كنت من جوره خائفاً فلست أخافك يا عافيه

فقال له عافية : لأشكونك لأمير المؤمنين ، قال لم تشكوني ؟ قال لأنك هجوتني . قال : والله لئن شكوتني اليه ليعزلنك ، قال لم ? قال لانك لا تعرف الهجو من المدح. (عافية هذا هو ابن زيد القاضي ولاه المهدي القضاء على بغداد) . قال : حدث عبد الرحمن بن مسهر قال : ولاني القاضي أبو يوسف القضاء (بجبل) وبلغني أن الرشيد منحدر الى البصرة فسألت أهل جبل أن يثنوا على فوعدوني ان يفعلوا ذلك وتفرتو! ، فلما آيسوني من انفسهم سرحت لحيتي وخرجت فوقفت له ، فوافى وأبو يوسف في الحراقة ، فقلت يا أمير المؤمنين نعم القاضي قاضي جبل ، قد عدل فينا وفعل وصنع ، وجعلت أثني على نفسي ، فرآني ابو

<sup>(</sup>١) هو زند بن الجون الاسدي بالولاء ، أبو دلامة ، شاعر مطبوع ، نشأ بالكوفة واتصل بالخلفاء من بني العباس فكانوا يفدقون عليه صلاتهم . اخباره كثيرة في كتب الادب والتاريخ . مات سنة ١٩٦١ ه.

يوسف فطأطأ رأسه وضحك ، فقال هرون : مم تضحك ؟ فقال : إن المثني على نفسه هو القاضي ، فضحك هرون حتى فحص برجليه وقال هــــذا شيــخ سخيف سفلة فاعزله ، فعزلني .

عن على بن هشام أنه قال: كان للحجاج قاض بالبصرة من أهل الشام يقال له أبر حمير ، فحضرت الجمعة فمضى يريدها ، فلقيه رجل من العراق فقال له ، يا أبا حمير فاين تذهب ? قال إلى الجمعة ، فقال ما بلغك أن الأمير قد أخر الجمعة اليوم ? فانصرف راجعاً إلى بيته ، فلما كان من الغد قال له الحجاج : أين كنت يا أبا حمير لم تحضر معنا الجمعة ؟ قال لقيني بعض أهال العراق فأخبرني أن الامير أخر الجمعة فانصرفت، فضحك الحجاج وقال : يا أبا حمير أما علمت أن الجمعة لا تؤخر .

قال المدانني . استعمل حيان بن حسان قاضي فارس على ناحية ( كرمان) فخطبهم فقال : يا أهل كرمان تعرفون عثان بن زياد هــو عمي أخو أمي فقالوا فهو خالك إذن .

قال ابن خلف (۱) : وسقط الذباب على وجه قاضي ( عبدان ) فقال : كشر الله بكم القبور .

قال ابن خلف : قال بعض الرواة ، تقدم رجلان الى ابي العطوف قاضي

<sup>(</sup>١) هو محد ن أحمد بن عمر بن الحسين بن خلف البندادي القطيعي ، مؤرخ ، من أهل بنداد مولداً ووفاة ، رحل وسمع بالموصل ودمشق وحران ، ثم رجع الى بنسداد ولازم ابن الجوزي (مؤلف هذا الكتاب ) مدة وأخذ عنه وقرأ عليه كثيراً من تسانيفه ومروياته ، جمع تاريخاً في نحو خسة أسفار ذيل به تاريخ ابن السمعاني سماه « درة الاكليل في تتمة التذييل » في تاريسنخ البنداديين . مات سنة ٤٣٤ ه . . . انظر «شذرات الذهب » ج ه ص ١٦٧ وفيه اسمه « احمد بن عمد بن عمد بن عمد من ١٦٧ وفيه اسمه « احمد بن عمد بن عمد من عمد التكلة لوفيات النقلة » الجزء الحادي والحسون ، و « الاعلام » ج ٢ ص ٢١٨

حران فقال أحدهما : أصلح الله القاضي ، هذا ذبح ديكا لي فخذ لي بحقي، فقال لها القاضى ، عليكما بصاحب الشرطة فانه ينظر في الدماء .

قال أبو الفضل الربعي . حدثنا أبي قال : سأل المأمون رجلا من أهل حمص عن قضاتهم ، قال يا أمير المؤمنين، إن قاضينا لا يفهم وإذا فهم وهم، قال ويحك كيف هذا ? قال قدم عليه رجل رجلا فادعى عليه أربعة وعشرين درها ، فأقر له الآخر ، فقال أعطه ، قال أصلح الله القاضي ، إن لي حماراً اكتسب عليه كل يوم أربعة درام ، أنفتى على الحمار درهما وعلي درهما وأدفع له درهمين ، حتى إذا اجتمع ما له غاب عني فلم أره فأنفقتها ، وما أعرف وجها الا أن يجبسه القاضي اثنا عشر يوماً حتى أجمع له إياها ، فحبس صاحب الحق حتى جمع ماله ، فضحك المأمون وعزله .

وعن أبي بكر الهذلي قال كان ثامة بن عبد الله بن أنس على القضاء بالبصرة قبل بلال بن أبي بردة (١٠ وكان مخلطاً ، فاستدعت امرأة الى ثامة على رجل أو دعته شيئاً ولم يكن لها بينة ، فاراد استحلافه لها ، فقالت إنه رجل سوء فيحلف ويذهب حقي ، ولكن استحلف اسحاق بن سويد (٢) فانه جاره ، فأرسل الى إسحاق واستحلف . وحكى أبو الخير الخياط عن بعض أصحابه قال : دخلت (تاهرت ) (٣) فاذا فيها قاض من أهلها وقد أتى رجل جنى جناية ليس

<sup>(</sup>١) هو بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الاشعري ، امير البصرة وقاضيها ، كان ثقة في الحديث ولم تحمد سيرته في القضاء . مات سجيناً نحو سنة ٢٧٦ ه .

<sup>(</sup>٢) فقيه من أهل البصرة ، روى عن ابن عمر وجماعة نوفي بالبصرة سنة ١٣١ ه .

<sup>(</sup>٣) تاهرت - أو تيهوت - مدينة في الجهورية الجزائرية ، بنيت على انقاض مدينة تاهوت القديمة .. قال ابر عبيد البكري : تاهرت مدينة مسورة لها أربعة أبراب ، وهي في سفح جبسل يقال له جزول ، على نهر يأتيها من جهة القبلة يسمى مينة وهو في قبلهتا ونهر آخر يجري منعيون تجتمع تسمى تاتش ومنه شرب أهلها وأرضها وهو في شرقيها ... النع ... واليها ينسب الشاعر بكر بن حماد التاهرتي المتوفى سنة ٢٩٦ ه .

لها في كتاب الله حد منصوص ولا في السنة ، فأحضر الفقهاء فقال : إن هذا الرجل جنى جناية وليس لها في كتاب الله حكم معروف فيا ترون ? فقالوا بأجمعهم : الأمر لك ، قال : فاني رأيت ان أضرب المصحف بعضه ببعض ثلاث مرات ، ثم أقتحه فيا خرج من شيء عملت به ، قالوا له وفقت ففعدل بالمصحف ما ذكره ، ثم فتح فخرج قوله تعالى (سنسمه على الخرطوم)(١) فقطع أنف الرجل وخلى سبيله .

وبلغنا أن رجلا قدم رجلا الى بعض القضاة فادعى عليه بثلاثين دينساراً وأقام شاهداً واحداً ، فقال القاضي : إدفع له خمسة عشر دينساراً الى أن يقيم الشاهد الآخر وحكى فقيه من رفقائنا قال: حضر عندي أمين من أمناء القاضي فسألني عن فريضة فيها سدس ، فقال ما معنى السدس ؟ قلت له من الدينسار ثلاثة قراريط وحبة وسهم من ستة أسهم ، هذا هو السدس ، فقال : أكتبه لي حتى أعرفه ، قلت ، والله لا أكتبه لك



<sup>(</sup>١) سورة القلم ، الآية : ١٦.

### الباب الرابع عشر

# في ذكر المعفلين من الكتَّاب والحجَّاب

حدثني حماد بن إسحاق قال: كتب سليان بن عبدالملك إلى أبي بكر بن حزم أن (أحص) من قبلك من المخنثين، فصحف كاتبه فقال (أخص) فدعا بهم فخصام . وقد رويت لنا هذه الحكاية على غير هذا الوجه ، وأنه خصام لأنه كان غيوراً ، فاذن لا يكون تصحيفاً .

وعن الحسين بن السميدع الانطاكي قال: كان عندنا بانطاكية عامل من حلب وكان له كاتب أحمق، ففرق في البحر (شلنديتان) من مراكب المسلمين التي يقصد بها العدو ، فكتب ذلك الكاتب عن صاحبه إلى العامل بحلب بخبرهما : بسم الله الرحمن الرحمن الرحم ، إعلم ايها الأمير أعزه الله تعالى إن شلنديتين أعني مركبين قد صفقا من جانب البحر أي غرقا من شدة أمواجه فهلك من فيها أي تلفوا ، قال: فكتب اليه أمير حلب : بسم الله الرحمن الرحم ، ورد كتابك أي وصل وفهمناه أي قرأناه أدّب كاتبك أي اصفعه واستبدل به اي اعزله فانه مائق اي أحمق والسلام اي انقضى الكتاب .

وعن عبد الله بن محمد الصوري قال: رأيت سهل بن بشر الكاتب يوما وقد نعق غراب أبفع على حائط صحن الدار فضاق صدره وقال: هاتم البواب، فجيء به ، فقال: لم تركت هذا الغراب يصيح ها هنا ? فقال ال ماب الهسا الأستاذ وأي ذنب لي، أنا أحفظ بابي، وليس هذا بمن يدخل من الباب فيلزمني جنايته ، فكيف استطيع منعه من الصياح ؟ فقال: قفاه، فها زال يصفع صفعا عظيما إلى أن شفعت فيه .

وعن أبي علي النميري قال: تراءينا هلال شوال، فاتينا سوار بن عبد الله(١) لنشهد عنده ، فقال حاجبه : أنتم مجانين ، الامير لم يختضب بعد ولم يتهيأ ولئن وقعت عينه عليكم ليضربنكم مانتين ، انطلقوا ، فانصرفنا وصام النساس يوم الفطر .

وعن أبي بكر النقاش قال: قيل لعبد الله بن مسعود القاضي ، تجيز شهادة العفيف التقي الأحمق ? قال لا وسأريكم هذا ، ادع يا غلام أبا الورد حاجبي ، وكان أحمق – فلما أتاه قال اخرج فانظر ما الربح، فخرج ثم رجع فقال: شمال يشوبها جنوب ، فقال كيف ترون أتروني أجيز شهادة مثل هذا ? قال وقد ذكر مثل هذه الحكاية ابن قتيبة .

وعن أبي أحمد الحارثي قال : كنت أعاشر بعض كتاب الديلم فسمعته مرة يحلف ويقول ( والله الذي لا إله إلا هو أعني به الطلاق والعتاق ) .

قال: وكتب مرة بحضرتي تذكرة بأضاحي يربد تفريقها في دار صاحبه وقد قرب عيد الأضحى فكتب: القائد ثور، امرأته بقرة ، ابنه كبش ، ابنته نعجة ، الكاتب تيس ، فقلت: يا سيدي الروح الأمين القي إليك هذا ، فلم يدر ما خاطبته به وسلمت منه. وكتب إلى صديق له: كتبت إليك هذه الكلمات يا سيدي وربي اعني به قميصي من منزلك الذي انا أسكنه وقد نفضت الدم من

<sup>(</sup>۱) هو سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله ابن قوامة ، أبو عبد الله العنبري ، قاص ، من أهل البصرة ، له شعر رقيق ، مات ببغداد سنة ، ۲۱ ه . انظر « تاريخ بغــــداد » ج ۹ ص ۲۱۰.

قناك المرسوم بي وليس وحق رأسك الذي احبه عبدي من نبيذك الذي تشربة شيء ، فوجه إلى على يدّي هـنا الرسول فانه ثقة اوثق مني ومنك .

قال ابو احمد: وبلغني عن بعض قواد الديلم انه قال: كاتبي احدق الناس بأمر الدواب والضياع وشري الأمتعة وما فيه عيب إلا انه لا يقرأ ولا يكتب. وعن عبد الله بن إبراهيم الموصلي قال: نابت الحجاج في صديق له مصيبة ورسول لعبد الملك شامي عنده ، فقال الحجاج: ليت إنسانا يعزيني بأبيات ، فقال الشامى: أقول ؟ قال: قل ، فقال:

(وكل خليل سوف يفارق خليله ، يموت او يصاب او يقع من فوق البيت او يقع البيت عليه او يقع في بئر او يكون شيئًا لا نعرفه ) فقال الحجسج : قد سليتني السن مصيبتي بأعظم منها في امير المؤمنين إذ وجه مثلك لرسولا.

وجد في بعض الكتب أن قدامة بن زيد وجه غلاماً له إلى (قطربل) يبتاع له شرابا وأركبه حماراً ، فمضى الفلام وابتاع له الشراب ، فلما صار إلى باب قطربل عارضه صاحب المصلحة فضربه وأراق ما معه وحبسه ، فاتصل الأمر بقدامة فكتب إلى صاحب الخبر: بسم الله الرحمن الرحم ، جعلت فداك برحته فان صاحب مصلحتين قطربل قويا على غلام لي فضرباه خسين رطلا من تقطيع الزكرة ، فرأيك أعزك الله في إطلاق الحمار مصابا إن شاء الله عز وجل .

وكتب بعضهم إلى طبيب : بسم الله الرحمن الرحيم ، ويلك يا يوحنا وامتع

بك ، قد شربت الدواء خمسين مقعداً ، المغص والتقطيع يفتل بطني والعينين والرأس، فلا تؤخر باحتباسك عني فسوف تعلم أني سأموت وتبقى بلا أنا، فعلت موفقاً إن شاء الله .

وصف حجاج بن هرون الكاتب لحنين النصراني علة به ، فأمره ان يؤخر غداءه ويأخذ في آخر الليسل دواء وصفه له ، فكتب اليه حجاج من غد: بسم الله الرحمن الرحم ، وأتم نعمته عليك ، شربت الدواء واكلت قليل كسرة واختلف احمر مثل السلق مفصاً ، فرأيك في إنكار ذلك على بطني ، فعلت إن شاء الله .

وكتب بعضهم إلى صديق له : بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلني الله فداءك ، لولا علة نسيتها لسرت اليك حتى أعرفك بنفسي والسلام .

وكتب المتوكل إلى محمد بن عبدالله يطلب فهداً فكتب اليه، نجوت عند مقام لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد،فديته إن كان عندي مما طلبته وزندانق، لا فهد ولا نمر ، فلا تظن يا سيدي اني أبخل عليك بالقليل .

وكتب معاوية بن مروان إلى الوليد بن عبد الملك : قد بعثت اليك خزاً احمر واحمى .

وكتب رجل من البصرة إلى أبيه : كتبت اليك يا أبت نحن كا يسرك الله عونه وقوته ، لم يحدث علينا بعدك إلاكل خير ، إلا أن حائطاً لنا وقع على أمي وأخي الصغير واختي والجارية والحمار والديك والشاة ولم يغلت غيري .

وكتب ابو كعب إلى مسنزله كتساباً عنوانه : من أبي كعب يدفع عنوانه في عياله إن شاء الله .

وكتب بعض ولد الملوك إلى بعض: استوهب الله المكاره فيك برحمته ، أنا وحق جدي رسول الله الذي لا إله إلا هو ، أحبك أشد من جدي المتوكل ، فقد بلغني انه قد جاءك من النبيذ شيء كثير كثير شطراً ، وانا احب شديد شديد شطراً آخر ، وبحياتي عليك الا بعثت إلى دستجة او خس دبات او ستة او سبعة او اكثر جياد بالغة والا " فثلاث خاسيات ولا تردني فأحرد موفقا ان شاء الله .



## الباب الخامس عشر

## في ذكر المغفلين من المؤذنين

عن ابي بكر النقاش قال : حدثنا ان إعرابياً سمع مؤذنا كان يقول : أشهد ان محمداً رسول الله بالنصب فقال : ويحك فعل ماذا ?

وعن محمد بن خلف قال: قبل لمؤذن ما يسمع اذانك فاو رفعت صوتك ، فقال إني لاسمع صوتي من ميل. وقال بعضهم: رأيت مؤذنا يؤذن ثم عدا ، فقلت إلى اين ? فقال احب اعرف الى اين يبلغ صوتي .

واذ"ن مؤذن فقيل له ، ما احسن صوتك ? فقال إن امي كانت تطعمني البلادة وأنا صغير . يريد البلادر . وعن شريح بن يزيد قال؛ كان سعيد بن سنان المهدي مؤذنا بجامع حمص، وكان شيخاً صالحاً يسحر الناس في رمضان فيقول في تسحيره : استحثو قديراتكم ، عجاوا في اكلكم قبل ان أأذ"ن فيسخم الله وجوهكم وتحردوا .

#### الباب السادس عشر

## في ذكر المغفلين من الأثمة

عن ابي العيناء قال : كان المدني في الصف من وراء الامام ، فذكر الامام شيئاً فقطع الصلاة وقد م المدني ليؤمهم ، فوقف طويلا ، فلما أعيا الناس سبحوا له وهو لا يتحرك ، فنحوه وقدموا غيره ، فعاتبوه فقال : ظننته يقول لي : احفظ مكاني حتى أجىء .

وعن محمد بن خلف قال : مر رجل بامام يصلي بقوم فقرأ: آلم غلبت النرك، فلما فرغ قلت يا هذا • إنما هو غلبت الروم (١) فقال : كلهم أعداء لا نبالي من ذكر منهم .

وعن مندل بن علي (٢) قال : خرج الأعمش ذات يوم من منزله بسحر ، فمر بمسجد بني أسد وقد أقام المؤذن الصلاة ، فدخل يصلي ، فافتتح الامام الركعة الاولى بالبقرة ثم في الركعة الثانية آل عمران ، فلما انصرف قال له الأعمش : أما تتقي الله ، أما سمعت حديث رسول الله على أم الناس فليخفف فان خلفه الكبير والضعيف وذا الحاجة ، فقال الامام : قال الله عزوجل

<sup>(</sup>١) سورة الروم ، الآية ٢ .

<sup>(</sup>۲) هو مندل ( ويقال اسمه عمرو ، ومندل لقبه ) ابن علي العنزي ، أبو عبـــد الله ، من رجال الحديث ، مختلف في صحة ما يرويه .. له كتاب في « الحديث ». مات سنة ١٦٧ هـ.انظر د الذريمة » ج ٦ ص ٣٦٨ و «تهذيب التهذيب » ج ١٠ ص ٢٩٨ .

( وإنها لكبيرة إلا على الخاشمين ) (١) فقال الأعمش: انا رسول الخاشمين اليك بأنك ثقيل.

وعن المدائني قال: قرأ إمام ولا الظالين بالظاء المعجمة ، فرفسه رجل من خلفه ، فقال الامام: آه ضهري ، فقال له رجل: يا كذا وكذا خذ الضاد من ضهرك واجعلها في الظالين وانت في عافية ، وكان الراد عليه طويل اللحية .

قال الجاحظ: اخبرني ابو العنبس (٢) قال: كان رجل طويل اللحية احمق جارنا ، وكان اقام بمسجد المحلة يعمره ويؤذن فيه ويصلي ، وكان يعتمد السور الطوال ويصلي بها ، فصلى ليلة بهم العشاء فطول ، فضجوا منه وقالوا: اعتزل مسجدنا حتى نقيم غيرك فانك تطول في صلاتك وخلفك الضعيف وذو الحاجة ، فقال لا اطول بعد ذلك ، فتركوه ، فلما كان من الغد أقام وتقدم فكبر وقرأ والحد ، ثم فكر طويلا وصاح فيهم ، إيش تقولون في عبس ? فيلم يصله أحد إلا شيخ أطول لحية منه وأقل عقلا ، فانه قال : كيدسة مرفيها . وقرأ إمام في صلاته (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر ، فتم ميقات ربه خمسين ليلة ) فجذبه رجل وقال : ما تحسن تقرأ ، ما تحسن تحسب ، وتقدم إمام فصلى ليلة ) فجذبه رجل وقال : ما تحسن تقرأ ، ما تحسن تحسب ، وتقدم إمام فصلى بانصرافهم قال سبحان الله ! ( قل هو الله أحد ) فرجعوا فصلوا معه وقرأ إمام في صلاته ( إذا الشمس كورت ) فلما بلغ قوله فأين تذهبون ، ارتبع عليه إمام في صلاته ( إذا الشمس كورت ) فلما بلغ قوله فأين تذهبون ، ارتبع عليه وجعل يودد حتى كادت تطلع الشمس ، وكان خلفه رجل معه جراب فضرب به رأس الامام وقال : أما أنا فأذهب ، وهؤلاء لا أدري الى أين يذهبون .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢ « واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على الحاشعين » .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن اسحق بن إبراهيم الصيرمي ، ابو العنبس ، من أهل الكوفة ، أديب ظريف وشاعر هجاء ، له معرفة بعلم النجوم ، كان نديم المتوكل والمعتمد المباسيين ، له تصانيف منها « الرد عل المنجمين » . مات سنة ه ۲۷ ه . أنظر تاريخ بغداد ج ۱ ص ۲۳۸ وإرشاد الأريب ج ٢ ص ٢٠٨ .

#### الباب السابع عشر

#### في ذكر المغفلين من الاعراب

عن أبي عثان المازني (١١ انه قال: قدم إعرابي على بعض أقارب بالبصرة ، فدفعوا له ثوباً ليقطع منه قبيصاً ، فدفع الثوب الى الخياط فقدر عليه ثم خرق منه ، قـال لم خرقت ثوبي ؟ قـال لا يجوز خياطته إلا بتخريقه ، وكان مع الاعرابي هراوة من أرزن فشج بهـا الخياط ، فرمى بالثوب وهرب ، فتبعه الاعرابي وأنشد يقول :

ما إن رأيت ولا سمعت عثله فها مضى من سالف الاحقاب من فعل علج جئته للخبط لي فعلوتـــه بهراوة كانت معى أيشق ثوبي ثم يقعد آمنـــــا

ثوبا فخرقه كفعل مصاب فسعى وأدبر هاربا للساب كلا ومنزل سورة الاحزاب

وعن الاصمعي أنه قال : مررت بأعرابي يصلي بالناس فصليت معــه ، فقرأ ( والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها كلمة بلغت منتهاها لن يدخل النـــار ولن يراها رجل نهى النفس عن هواها ) فقلت له ليس هذا من كتاب الله ، قــال : فعلمني فعلمته الفاتحة والإخلاص ، ثم مررت بعد أيام ، فاذا هو يقرأ الفـــاتحة

<sup>(</sup>١) هو بكر بن محمد بن حبيب بن بقية، أبر عثان المازني ، أحد الأتمة في النحو، له تصانيف منها « العروض » . مات سنة ٩٤٩ ه .

وحدها ، فقلت له : ما للسورة الاخرى ? قال وهبتها لابن عم لي ، والكريم لا يرجع في هبته .

وعنه أنه قال : كنت في البادية فاذا باعرابي تقدم فقال : الله أكبر (سبح اسم ربك الاعلى ، الذي أخرج المرعى ، أخرج منها تيسا أحوى ينزو على المعزى ) ثم قام في الثانية فقال : ( وثب الذئب على الشاة الوسطى وسوف ياخذها تارة اخرى . أليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتي ألا بكلي ألا بكلي ) فلما فرغ قال : اللهم لك عفرت جبيني والياك مددت يميني فانظر ماذا تعطيني .

وعنه قسال: رأيت إعرابياً يضرب أمه فقلت: يا هذا أتضرب أمك؟ فقال: أسكت فاني أريد أن تنشأ على أدبي . وعنه انه قال : حج إعرابي فدخل مكة قبل الناس وتعلق بأستار الكعبة وقال : اللهم اغفر لي قبل أن يدهمك النساس .

وعن أبي الزناد (١) قال : جاء إعرابي إلى المدينة فجالس أهـــل الفقه ثم تركهم ، ثم جالس أصحاب النحو فسمعهم يقولون نكرة ومعرفة ، فقال : يا أعداء الله يا زنادقة .

وعن العلاء بن سعيد قال : قعد طائي وطائية في الشمس ، فقالت له امرأته : والله لئن ترحـــل الحي غداً لاتبعن قماشهم وأصوافهم ثم لأنفشنه ولأغسلنه ولأغزلنه ، ثم لأبعثنه إلى بعض الأمصار فيباع وأشتري بثمنه بكراً فأرتحل عليه مع الحي إذا ترحلوا ، قال الزوج : أفتراك الآن تاركتني وابني بالعراء ؟ قالت : اي والله ، قال : كلا والله ، وما زال الكلام بينها حتى قام يضربها ، فأقبلت أمها فقالت : ما شأنكم ، وصرخت : يا آل فلانة أفتضرب

 <sup>(</sup>١) هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ، محدث ، من كبارهم ، قال مصعب الزبيري : كان .
 فقيه أهلى المدينة وكان صاحب كتابة وحساب ، وقال الليث : رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاث مئة تابع من طالب فقه وعلم وشعر وصرف . . مات سنة ١٣١ ه .

ابنتي على كد يديها ورزق رزقها الله ، فاجتمع الحي فقالوا : ما شأنكم ؟ فأخبروهم بالحسب !! فقالوا : ويلكم ، القوم لم يرحلوا وقد تعجلتم الحصومة .

وعن الاصمعي قال: خرج قوم من قريش إلى أرضهم وخرج معهم رجل من بني غفار ، فأصابهم ربح عاصف يئسوا معها من الحياة ثم سلموا، فأعتق كل رجل منهم مملوكا ، فقال ذلك الاعرابي: اللهم لا مملوك في أعتقه ولكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثا .

وكان رجــل من الاعراب يعمل في معمل للذهب فلم يصب شيئًا ، فأنشأ بقول :

#### يا رب قدر لي في حماسي وفي طلاب الرزق بالتاس صفراء تجـــاو كسل النعاس

فضربته عقرب صفراء سهرته طول الليلة وجعل يقول: يا رب الذنب لي اذ لم أبين لك ما أريده ، اللهم لك الحمد والشكر ، فقيل له ما تصنع أما سمعت قول الله تعالى (ولئن شكرتم لازيدنكم): فوثب جزعاً وقال: لا شكراً . لا شكراً .

وسئل إعرابي هل تقرأ من القرآن شيئاً؟فقرأ أم الكتاب والاخلاص فأجاد، فسئل هل تقرأ شيئًا غيرهما ؟ فقال اما شيئًا أرضاه لك فلا .

قَالَ الاَصْمِي : ورأيتِ اعرابياً يصلي في الشَّمَاء قاعدا ويقول :

على غير طهر موميك نجو قبلتي ورجلاي لاتقوى على طي ركبتي وأقضيكه إن عشت في وجه صيفتي الهي في نتف لحيتي

البك اعتداري من صلاتي قاعدا فمالي ببرد الماء يا رب طاقـة ولكنني أقضيه يا رب جاهـداً وإن أنا لم أفمــل فانت محكم وعض ثعلب اعرابيا فأتي راقياً فقال الراقي ماعضك ؟ فقال كلب، واستحى ان يقول ثعلب ، فلما ابتدأ بالرقية ، قال : وأخلط بها شيئاً من رقية الثمالب .

وقال بعض الاعراب: لنا تمر تضع التمرة في فيك فتبلغ حلاوتها الى كعبك. وقرأ إمام في صلاته ( انا أرسلنا نوحاً الى قومه ) (١) فأرتج عليه ، وكان خلفه إعرابي فقال: لم يذهب نوح فأرسل غيره وأرحنا.

وكان اعرابي يقول: اللهم اغفر لي وحدي ، فقيــل له لو عممت بدعائك فان الله واسع المغفرة ، فقال: اكره ان أثقل على ربى .

ودعا إعرابي بمكة لامه فقيل له: ما بال أبيك ؟ قال : ذاك رجل يحتسال لنفسه .

وقيل إن محمد بن على ( عليه السلام ) رأى في الطواف إعرابياً عليمه ثياب رثة وهو شاخص نحو الكعبة لا يصنع شيئاً ، ثم دنا من الأستار فتعلق بها ورفع رأسه الى السهاء وأنشأ يقول :

أما تستحي مني وقد قمت شاخصاً أناجيك يا ربي وأنت علم فان تكسني يا رب خفا وفروة أصلي صلاتي دائما وأصوم وان تكن الاخرى على حال ما أرى فمن ذا على ترك الصلاة يلوم أترزق أولاد العلوج وقد طفوا وتترك شيخا والداء تمم

فدعا به وخلع عليه فروة وعمامة وأعطاء عشرة آلاف درهم وحمله على فرس ، فلما كان العام الثاني جاء الحج وعليه كسوة جميلة وحال مستقيم ، فقال له إعرابي : رأيتك في العام الماضي باسوأ حال وأراك الآن ذا بزة حسنة وجمال، فقال إني عاتبت كريما فأغنيت .

وكان لبعض المغفلين حمار فمرض الحمار، فنذر ان عوفي حماره صام عشرة أيام

<sup>(</sup>١) سورة نوح الآية ، « إنا أرسلنا نوحـــــا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب اليم » .

فعوفي الحمار فصام ، فلما تمت مات الحمار فقال يا رب تلهيت بي! ولكن رمضان إلى هنا يجيء والله لآخذن من نقاوته عشرة أيام لا أصومها ـ

وصلى بعض الاعراب خلف بعض الأغة في الصف الاول وكان اسم الإعرابي (عبرماً) فقرأ الإمام: والمرسلات. الى قوله (ألم نهلك الأولين) ((() فتأخر البدوي الى الصف الآخر فقال (ثم نتبعهم الآخرين) ((() فرجسخ الى الصف الاوسط فقال (كذلك نفعل بالجرمين) (((() فولى هاربا وهو يقول: مسا أرى المطلوب غيري (وصلى إعرابي خلف أمام صلاة الفداة ، فقرأ الإمام سورة البقرة ، وكان الإعرابي مستعجلا ففات مقصوده ، فلما كان من الغد بكر إلى المسجد فابتدأ الإمام بسورة الفيل فقطع الإعرابي الصلاة وولى وهو يقول: أمس قرأت (البقرة) فلم تفرغ الى نصف النهار ، واليوم تقرأ (الفيل) مساطنك تفرغ منها الى نصف الليل.

وكان إعرابي يصلي ، فأخذ قوم يمدحونه ويصفونه بالصلاح ، فقطع صلاته وقال : مع هذا إني صائم !

وتذاكر قوم قيام الليل وعندهم إعرابي ، فقالوا له أتقوم بالليل ? قــال أي والله ، قالوا فما تصنع ؟ قال أبول وأرجع أنام .

وقال اسحاق الموصلي : تذاكر قوم من نزار واليمن أصنام الجاهلية ، فقال

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات ، الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٧

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨

رجل لهم من الأزد ، عندي الحجر الذي كان قومنا يعبدونه ،قالوا وما ترجوبه ؟ قال لا أدري ما يكون .

وروى أبو عمر الزاهد ان بعض الاعراب قال: اللهم أمتني ميت أبي! قالوا: وكيف مات أبوك ؟ قال: أكل بذجاً وشرب مشعلا ونام في الشمس فلتي الله وهو شبعان ربان دفئان (البذج الحمل والمشعل الزق).



#### الياب الثامن عشر

# المغفلين من المتحذلقين فيمن قصد الفصاحة والاعراب في كلامه من المغفلين

عن أبي زيد الانصاري<sup>(١)</sup> قال : كنت ببغداد فأردت الانحدار إلى البصرة ، فقلت لابن أخي: إكتر لنا ، فجمل ينادي : يا ممشر الملاحون ، فقلت : ويحك ما تقول جملت فداك ؟ فقال : أنا مولع بالنصب .

عن أبي طاهر قال : دخل ابو صفوان (٢) الحام وفيه رجل مع ابنه، فأرادأن يعرف خالداً اما عنده من البيان ، فقال : يا بني ابدأ بيداك ورجلاك ، ثم التفت إلى خالد فقال : يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله ، فقال : هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط (٣) .

<sup>(</sup>١) هو سميد بن أوس بن ثابت الانصاري ، أحد الله الأدب والله : قال ابن الانباري : كان سيبويه اذا قال x سمت الثقة x عني أبا زيد x . له تصانيف منها x النوادر x . مات سنة x ٥ ٢ ٠ ه .

<sup>(</sup>٧) هو خالد بن صفوان بن عبد الله بن عمرو ابن الاهم التمييمي ، منفصحاء العرب المشهودين له كلمات سائرة ، كان يجالس عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك وله معهما اخباد . مات سنة ١٣٣ ه او نحوها .

<sup>(</sup>٣) والنكتة هنا انه رفع يداك ورجلاك .

وعن أبي العيناء(١) عن العطري الشاعر(٢) أنه دخل إلى رجل عندنا بالبصرة وهو يجود بنفسه ، فقال له : يا فلان قل ( لا اله إلا الله ) وإن شئت فقـــل ( لا إله إلا الله(٣) ) والاولى أحب إلى سيبويه ، ثم اتبع أبو العيناء ذاك بأن قال : سمعتم ابن الفاعلة يعرض أقوال النحويين على رجل يموت .

وعن عبد الله بن صالح العجلي قال: أخبرني أبو زيد النحوي قال: قال رجل اللحسن: ما تقول في رجل ترك أبيه وأخيه ؟ فقال الحسن: ما تقول في رجل ترك أبيه وأخيه ؟ فقال الرجل فقال الرجل : فما لأباه وأخاه ؟ فقال الحسن : فما لأبيه وأخيه ، فقال الرجل للحسن أراني كلما كلمتك خالفتني .

وعن ابن أخي شعيب بن حرب (٤) قال : سمعت ابن أخي عمير الكاتب يقول وهو يعزي قوماً: آجركم لله وان شئتم أجركم الله كلاهما سماعي منالفراء (٥).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي عطية ، ابو عبد الرحمن العطوي ، من شعراء الدولة العباسية اشتهر في أيام المتوكل ، كان معتزليا ، يعد من المتكلمين الحذاق . . مات بالبصرة نحو سنة ٠٥٠ ه .

<sup>(</sup>٣) الأولى بالضم والثانية بالفتح .

<sup>(</sup>٤) هو شعيب بن حرب بن بسام بين نزيد المدائني ، أبو صالح البغدادي ، زاهد، من علماء الحديث ، قال الجزري : صالح دين ثقة ، وقسال أحمد بن حنبل : حمل على نفسه في الورع . توفى سنة ١٩٧ ه.

<sup>(•)</sup> هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلى ، ابو زكرياء المعروف بالفراء ، امام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الادب .. قال ثملب : « لولا الفراء ما كانت اللغة » . وكان مع تقدمه في اللغة فقيها متكلماً علماً بأيام العرب وأخبارها ، عارفاً بالنجوم والطب يميل الى الاعتزال .. له تصانيف منها « المقصور والممدود » و « المذكر والمؤنث » ... مسات سنة على طريقه إلى مكة .

رعن سلمة (۱) قال : كان عند المهدي (۲) مؤدب يؤدب الرشيد فدعاه يوما المهدي وهو يستاك فقال : كيف تأمر من السواك ؟قال : استك يا أمير المؤمنين ، فقال المهدي : إنا لله ،ثم قال : التمسوا من هو أفهم من هذا ، قالوا : رجل يقال له علي بن حمزة الكسائي (۳) من أهل الكوفة قدم من البادية قريباً فلما قدم على الرشيد قال له : يا علي ، قال : لبيك يا أمير المؤمنين ، قال : كيف تأمر من انسواك ؟ قال : سك يا امير المؤمنين ، قال : أحسنت وأصبت وأمر له بعشرة الماف درهم .

رقد روينا عن الوليد انه قال لرجل: ما شأنك ؟ فقال الرجل: شيخ نايغي ، فقال عمر بن عبد العزيز: إن أمير المؤمنين يقول لك ما شأنك ؟ فقال: ختني ظلمني ، فقال الوليد: ومن ختنك ؟ فنكس الاعرابي رأسه وقسال ما سؤال أمير المؤمنين عن هذا ? فقال عمر: إنما أراد أمير المؤمنين من ختنك ؟ فقال هذا وأشار إلى رجل معه.

وعن أبي معمر عن أبيه قال : كان أمير على الكوفة من بني هاشم ، وكان لحانا ، فاشترى دوراً من جيرانه ليزيدها في داره ، فاجتمع اليه جيرانه فقالوا :

<sup>(</sup>١) هو سلة بن عاصم النحوي ، أبو محمد ، عالم بالمربية من أهل الكوفة . قوفي سنة ٣١٠ هـ .

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي العباسي ، ابو عبد الله ، المهدي بالله ،
 من خلفاء الدولة العباسيه في العراق ، ولي الحلافة سنة ٨٥٨ هـ ومات صريعاً عن دابته في الصيد سنة ١٦٩ هـ ومدة خلافته عشر سنين وشهراً .

<sup>(</sup>٣) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء ، الكوفي ، ابر الحسن الكسائي ، امام في اللغة والنحو والقراءة ، وهو مؤدب الرشيد وابنه الأمين .. قال الحاحظ: كان أثيرًا عند الخليفة حتى أخرجه من طبقة المؤدبين الى طبقة الجلساء والمؤانسين .. » له تصانيف منها «مماني القرآن » قوفى سنة ١٨٩ ه.

أصلحك الله ، هذا الشتاء قد هجم علينا فأمهلنا ان رأيت حتى يقبل الصيف ونتحول ، قال : لسنا ( بخارجيكم ) يريد ( بمخرجيكم ) .

وعن ميمون بن هرون (١) قال : قال رجل لصديق له : ما فعل فلان بحماره؟ قال ( بَاعِهِ ) ، قال : قل ( باعه ُ ) قال : فلم قلت بحماره ? قال الباء تجر ، قال فمن جعل باءك تجر وبائي ترفع .

وعن سعيد بن أحمد قال ، دعاني محمد بن أحمد بن الخصيب يوماً فأقمنا عنده ، فقال لابن له صغير : يا عبد الله اخدم عماك ، فقال ، اخدم عمى ، قالى ، يقول لك اخدم عمك وتلحن ؟ فقلت له ، جعلت فداك ، أنت أعلم الناس بالنحو فمن أفسد بيان هذا الصبي ؟ قال ، من قبل أمه .

وعن أبي عبد الله أحمد بن فتن قال ، دعاني إنسان من جيراننا فوجه إلى البقال ، وجه الي جزراً بدانقان ، فقلت ، سبحان الله ما هذا ؟ قال ، أردت أن يهابني .

وقدم على ابن علقمة النحوي ابن أخ له فقال له ما فعل أبوك ؟ قال ؛ مات قال ، ورمت قدميه ، قال ، قل قدماه ، قال ، قال ، ورمت قدميه ، قال ، قل قدماه ، قال فارتفع الورم إلى ركبتاه ، قال ، قل ركبتيه ، فقال دعني يا عم فما موت أبي بأشد على من نحوك هذا .

ووقف نحوي على رجـــل فقال ؛ كم لي من هذا الباذنجان بقيراط ؟

<sup>(</sup>۱) هر ميمون بن هارون بن نحلد . أبو الفضل . كاتب ،صاحب أخبار واداب واشعار ٠ أخذ عن الجاحظ ومعاصريه . وأخذ عنه جعفر بن قدامة واخرون . مات سنة ١٩٧ هـ. انظر « تاريخ بغداد » مجلد ١٣ ص ٢١٠ .

فقال خمسين فقال النحوي : قل خمسون ، ثم قال لي أكثر ، فقال ستين ، قــال قل ستون ، ثم قال لي أكثر ، فقال إنما تدور على مئون وليس لك مئون .

ولقي رجلا من أهل الادب وأراد أن يسأله عن أخيه ، وخاف ان يلحن فقال : أخاك أخوك اخيك ها هنا ؟ فقال الرجل لا ، لي ، لو ، مساهو حضر .

وسمعت شيخنا أبا بكر محمد بن عبد الباقي البزار (١) يقول: قال رجل لرجل قد عرفت النحو ، الا اني لا أعرف هذا الذي يقولون : أبر فلان وأبا فلان وأبي فلان فقال له : هذا أسهل الأشياء في النحو، إنما يقولون ابا فلان لمن عظم قدره، وابر فلان للمتوسطين ، وأبى فلان للرذلة .

وعن الاصمي عن عيسى بن عمر (٢) قال : كان عندنا رجل لحسان ، فلقي رجلا مثله فقال : من اين جئت ? فقال من عند ( أهلونا ) فتعجب منه وحسده وقال : أنا أعلم من اين أخذتها : اخذتها من قوله تعالى ( شغلتنا أموالنا وأهاونا ) .

وعن أبي القامم الحسن قال : كتب بعض الناس كتبت من (طيس) يريد

<sup>(</sup>٢) هو عيسى بن عمر الثقفي ، ابر سليان ، من ألحة اللغة في عصره ، وهو شيخ الحليسل وسيبويه وابن العلاء ، واول من هذب النحو ورتبه ، كان صاحب تقمر في كلامسه ، مكاثراً من استمال الغريب . . مات سنة ١٤٩ ه.

( طوس ) فقيل له في ذلك فقال لأن(من) تخفض ما بعدها ، فقيل إنمــــا تخفض حرفاً واحداً لا بلداً له خمسائة قرية .

قال ابو الفضل بن المهدي قال لي ابو محمد الازدي (۱): واظب على العلم فانه يزين الرجال ، كنت يوماً في حلقة ابي سعيد - يعني السيرافي (۲) - فجاء ابن عبد الملك خطيب جامع المنصور وعليه السواد والطويلة والسيف والمنطقة ، فقام الناس الليه واجلوه ، فلما جلس قال : لقد عرفت قطعة من هذا العلم وأريد ان أستزيد منه ، فايها خير سيبويه أو الفصيح ؟ فضحك الشيخ ومن في حلقته ثم قال : يا سيدنا ( محبرة ) اسم او فعل او حرف : فسكت ثم قال : حرف، فلما قام لم يقم له أحد .



<sup>(</sup>١) هو عبيد الله بن محمد بن جعفر الازدي ، نحوي ، له كتاب « الاختلاف » . مـــات صنة ٣٤٨ ه .

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي، أبو سعيد ، نحوي عالم بالأدب، كان معتزليا، متعففاً لا يأكل إلا من كسب يده، له تصانيف ، نهاها خبار النحويين البصريين. مات سنة ٦٨ هـ.

#### فصـــل

وقد تكلم قوم من النحويين بالاعراب مع العوام فكان ذلك من حنس التغفيل وإن كان صواباً لانه لا ينبغي ان يكلم كل قوم الابما يفهمون .

قال ابن عقيل (۱) كان شيخنا ابو القاسم بن برهان الاسدي (۲) يقول لاصحابه اياكم والنحو بين العامة فانه كاللحن بين الخاصة . قال ابن عقيل ، وتعليل همذا ان التحقيق بين المحرفين ضائع ، وتضييع العلم لا يحل ، ولهمذا روى ، وحدثوا الناس بما يعقلون أتحبون ان يكذب على الله ورسوله ، وقد قال رسول الله عليها ويا أبا عمير ما فعل النغير ، ولعب مع الحسن والحسين، وإنما نسب المعلمون للحاقة لما ملتهم الصبيان بالتحقيق . قال الاصمعي : كان يحيى بن معمر (۳) قاضيما بخراسان، فتقدم اليه رجل وامرأته فقال يحيى للرجل : رأيت ان سألتك حق شكرها وشبرك ان ان شاءت تطلها وتضهلها ، قال يقول الرجل لامرأته والله ما أدري ما يقول قومى حتى ننصرف . ( الشكر الفرج والشبر النكاح وتطلها

 <sup>(</sup>١) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ، أبر الوفاء، ويعرف بابن عقيل، شيخ الحنابلة وعالم العراق في وقته . له تصانيف منها « كتاب الفنون » وهو في اربعمائة جزء ، قال الذهبي :
 « لم يصنف في الدنيا أكبر منه» . مات سنة ١٥ ه .

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الواحد بن علي ، ابن برهان الاسدي المكبري ، أبر القاسم ، عالم باللغة والنحو
 والنسب وأيام العرب . . قال ابن ماكولا : ذهب بموته علم العربية من بغداد. . مات سنة ٦ ه ٤هـ

 <sup>(</sup>٣) صحته « بن يعمر » وهو يحيى بن يعمر الوشقي المدواني ، أبو سليان ، كان من علماء
 التابعين عارفاً بالحديث والفقه ولغات العرب ، وفي لغتب إغراب وتقمر ، وكان فصيحاً ينطق بالعربية الحضة . ولي القضاء بمرو ثم عزل . مات سنة ١٣٩ ه .

وقع نحوي في كنيف فصاح به الكناس أنت في الحياة قال ابنع لي سلماً وثيقاً وامسكه امساكا رفيقا ولا بأسعلي، فقال له لو كنت تركت الفضول يوماً لتركته الساعة وأنت في الحرا الى الحلق .

وقف نحوي على صاحب بطيخ فقــال بكم تلك وذانك الفاردة ? فنظر يمُـــا وشمالا ثم قال اعذرني فما عندي شيء يصلح للصفع .

وقف نحوي على زجاج فقال . بكم هاتان القنينتان اللتان فيها نكتتان خضراوتان ? فقال الزجاج ( مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ) .

وعن ابي زيد النحوي قال : وقفت على قصاب وعنده بطون ، فقلت بكم البطنان ? فقال : بدرهمان يا ثقيلان .

وعن احمد بن محمد الجوهري قال : سممت أبا زيد النحوي ، قسال : وقفت على قصاب وقد اخرج بطنين سمينين فعلقها ، فقلت بكم البطنان ؟ فقال بمصفعان يا مضرطان . ففرت لئلا يسمع الناس فيضحكون .

قال حدثنا أبو حمزة المؤدب قال: حدثنا أحمد بن محمد القزويني \_وكان شاعراً\_ أنه دخل سوق النخاسين بالكوفة فقعد الى نخاس فقال : يا نخاس اطلب لي حماراً لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، ان اقللت علفه صبر وان أكثرت علفه شكر ، لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم بي السواري ، إذا خـــلا في الطريق تدفق وإذا أكثر الزحام ترفق، فقال له النخاس بعدأن نظر اليه ساعة، دعني ، إذا مسخ الله القاضي حماراً اشتريته لك .

حدثنا بعض أصحابنا قال :قلت لبقال عندك بسرفرسا ؟قال ،عندي قرعة.

وعن إسحاق بن محمد الكوفي قال ، جاء أبو علقمة إلى عمر الطبيب فقال: أكلت دعلجا فأصابني في بطني سجح ، فقال خذ غلوص وخلوص ، فقال أبو علقمة وما هذا ؟ قال وما الذي قلت أنت ؟ كلمني بما أفهم ، قال أكلت زبداً في سكرجة (١) فأصابني نفخ في بطني، فقال خذ صعتراً .

ودخل أبو علقمة النحوى على أعين الطبيب، فقال امتع الله بك، إني أكلت من لحوم هذه الجوازم فطئست طسأة (٢) فأصابني وجع من الوالبة الى ذات العنق، فلم يزل يربو وينمو حتى خالط الحلب والشراسيف فهل عندك دواء؟ قال نعم خذ حرقفا وسلقفا وسرقفا فزهرقه وزقزقه واغسلهاء روث واشربه، فقال أبو علقمة لم أفهم عنك هذا ، فقال أفهمتك كما أفهمتني.

قال حدثناأبو عثان عن أبي حمزة المؤدب قال: دخل أبو علقمة النحوي سوق الجرارين بالكوفة ، فوقف على جرار فقال ، أجد عندك جرة لا فقداء ولا دباء ولا مطربلة الجوانب، ولتكن نجوية خضراء نضراء قدخف يملها وأتعبت صانعها قد مستها النار بألسنتها، أن نقرتها طنت وان أصابتها الريح رنت؟ فرفع الجرار رأسه اليه ثم قسال له ، النطس بكور الجروان أحر وجكى ، والدقس باني والطبر لري شك لك بك ، ثم صاح الجرار ياغلام شرج ثم درب والى الوالي فقرب ، يا أي الناس من بلي بمثل مانحن فيه ؟ وأنشد لثعلب : (٣)

إن شئت أن تصبح بين الوري ما بين شتام رمغتاب فكن عبوساً حين تلقام وكلم الناس باعراب

<sup>(</sup>١) السكرجة ( بضم السين والكاف وفتح الراء وتشديدها ) الصحفة التي يوضع فيها الاكل، وهي اعجمية معربة .. وكان بعض أهل اللغة يقول أسكرجة ، وقسد جاءت في الحديث بغير همزة .. عن أنس بن مالك قال : ما أكل نبي الله (ص) على خوان ولا في سكرجة ، ولا خبز له مرفق .. ، انظر « المعرب من الكلام الأعجمي » للجواليفي ، ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) طسيء اي اتخم وأكل فوق طاقته .

<sup>(</sup>٣) هو أبر العباس ، أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء ، المعروف بثعلب ، المام الكوفيين في النحو واللغة ، كان محدثا ، راوية للشعر ، ثقة حجة ، له تصانيف منها هجالس ثعلب » مات سنة ٢٩١ ه .

## الباب التاسع عشر

## في ذكر من قال شعراً من المغفلين

عن المبرد (١) قال : قال الجاحظ أنشدني بعض الحمقى :

ان داء الحب سقم ليس يهنيسه القرار ونجا من كان لا يه شق من تلك المخازي

فقلت إن القافية الاولى راء والثانية زاى ? فقال لا تنقط شيئاً ، فقلت أن الاولى مرفوعة والثانية مكسورة ، فقال أنا أقول تنقط وهو يشكل .

وحكى بعضهم: قال اجتمعنا ثلاثة نفر من الشعراء في قرية تسمى طيهـــاثا فشربنا يرمنا ، ثم قلنا ليقل كل واحد بيت شعر في وصف يومنا فقلت:

( نلنا لذيذ العيش في طيها الله ) ققال الثاني ( لما احتثثنا القدح احتثامًا ) فارتج على الثالث فقال ( امرأته طالق ثلامًا ) ثم قمد يبكي على امرأته طالق ثلامًا ) ثم قمد يبكي على امرأته طالق نضحك علمه .

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثالي الأزدي المعروف بللبرداء أحد أئمة الأدب والأخبار وامام العربية في زمنه . له تصانيف منها « الكامل » و « شرح كأمية العرب . مات ببغداد سنة ٢٨٦ ه .

عن أبي الحسن على بن منصور الحلبي قال ، كنت احضر مجلس سيف الدولة (١) فحضرته وقد انصرف من غزو عدو له ظفر به ، فدخل الشعراء ليهنئوه فدخل رجل وأنشده :

# وكانوا كفأر وسوسوا خلف حائط وكنت كسنور عليهم تسلقا

فأمر سيف الدولة باخراجه ، فقام على الباب يبكي ، فأخبر سيف الدولة ببكائه فأمر برده فقال ، مالك تبكي ? فقال ( قصدت مولانا بكل ما أقدر عليه فلما خاب أملي وقابلني بالهوان ذلت نفسي فبكيت ) فقال له سيف الدولة ويلك من يكون له مثل هذا النثر يكون له ذلك النظم ! فكم أملت ؟ قال خمس مائة درهم فأمر له بألف درهم .

عن الصولي<sup>(٢)</sup>؛ قال كان لحمد بن الحسن ابن فقال له، إني قد قلت شعراً،قال انشديه ، قال فان أجمعها لك فانشده :

ان الديار طيف ميجن حزنا قد عفا أبكينني لشقاوتي وجملن رأسي كالقفا

فقال : يا بني ، والله ما تستاهل جارية ولا غلاماً ، ولكن أمك مني طالق ثلاثاً إذا ولدت مثلك .

<sup>(</sup>١) هو علي بن عبد الله بن حمدات التغلبي الربعي ، أبو الحسن ، المعروف بسيف الدولة الحمداني ، أمير ، كان بطلا شجاعاً كثير الجهاد ، جيد الرأي ، عارفاً بالأدب والشعر ، وهو أول من ملك حلب من بني حمدان . يقال : لم يجتمع ببابه أحد من الملوك بعد الحلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعراء وغيرهم . وله أخبار كثيرة مع الشعراء خصوصاً المتنبي . مات سنة ٣٥٦ه .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن يحيى بن عبد الله ، أبر بكر الصولي ، من أكابر علماء الادب ، لهتصانيف منها « أخبار الشعراء المحدثين » و « أدب الكتاب » وقد سبقت الاشارة اليه. مات سنة « ۳۳ ه .

قال أبو سجادة الفقيه في شعر له:

ومنا الوزير ومنا الامير ومنا المشير ومنا أنا

وقد وقع شيء يشبه التغفيل من فطناء الشعراء ، قال : فان البحتري (١) دخل على بعض من يمدحه فأنشده : ( لك الويل من ليل تطاول آخره ) (٢) فقال الممدوح : لك الويل والحرب .

ومدح رجل معن بن زائدة <sup>(٣)</sup> فقال **:** 

أتيتك إذ لم يبق غـــيرك جابر ولا واهب يعطي اللها والرغائبا فقال معن: ليس هذا مدحاً ، وهلا قلت كا قال أخو بني تــــم لمالك بن مسمــم (٤):

قلدته عرى الامسبور نزار قبل ان تملك السراة النحورا

<sup>(</sup>١) هو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي ، أبو عبادة البحترى ، شاعر كبير ، وهو أحمد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم ، المتنبي ، وأبو تمام ، والبحتري . . يقال لشعره « سلاسل الذهب » مات سنة ٢٨٤ ه .

<sup>(</sup>٣) ورد هذا الشطر فيديوانه طبعه « دار بيروت » هكذا: له الويل من ليل بطاء أواخره وهو مطلم قصيدة مؤلفة من ٤٤ بيتاً قالها في مدح يوسف بن محمد .

<sup>(</sup>٣) هو معن بن زائدة بنعبد الله بن مطر الشيباني، من أشهر أجواد العرب وأحدالشجمان الفصحاء .. قتل غيلة سنة ١٥١ه.

<sup>(</sup>٤) هو أبو غسان مالك بن مسمع بن شيبان البكري الربعي ، سيد ربيعة في زمانه ، قال المبرد : واليه تنسب المسامعة ، ولد في عهد النبي (ص) ومات سنة ٧٣ هـ .

#### الباب العشرون

#### في ذكر المغفلين من القصَّاص

فمنهم (سيفويه) القاص ، كان يضرب به المثل في التغفيل .

عن محمد بن العباس بن حيويه قال : قيل لسيفويه قد أدركت الناس فلم لم تحدث ? قال اكتبوا حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم بن عبد الله مثله سواء ، قالوا له : مثل إيش ؟ قال : كذا سممنا وكذا نحدث .

عن أَن خلف قال : جاء يوماً رجل من عرس ، فسأله سيفويه ما أكل ? فأقبل يصف له ، فقال ليت ما في بطنك في حلقي .

وقال ابن خلف: قال عبدالعزيز القاص: ليت ان الله لم يكن خلقني واني الساعة أعور ، فحكيت ذلك لابن غياث ، فقال : بئس ما قال ، ووددت والله الذي لا إله إلا هو ، ان الله لم يكن خلقني واني الساعـــة أعمى مقطوع البدين والرجلين .

وروى أبو العباس بن مشروح قال : كان سيفويه اشترى لمنزله دقيقاً بالغداة وراح عشاء يطلب الطعام ، فقالوا لم نخبز ، لم يكن عندنا حطباً ، قال : كنتم تخبزونه فطيراً .

وحكى أبو منصور الثعالبي أن رجد سأل سيفويه عن الغسلين في كتاب ألله

تعالى فقال : على الخبير سقطت ، سألت عنه شيخًا فقيهًا من أهل الحجاز فما كان عنده قليل ولا كثير .

وقف سيفويه راكباً على حمار في المقابر ، فنفر حماره عند فبر منها ، فقال ينبغي أن يكون صاحب هذا القبر بيطاراً .

وقرأ سيفويه (ثم في سلسلة ذرعها تسعون ذراعاً (١١) فقيل له قــد زدت عشرين ، فقال : هذه خلقت لبغاء ووصيف ، فاما أنتم فيكفيكم شريط بدانق ونصف.وقرأ قارىء بين يديه «كأنما أغشيتوجوههم قطماً من الليل مظلما، (٢) فقال : ماذا لقي القوم والله من اجل صلاتهم بالليل .

وقرأ القارىء كأنهن الياقوت والمرجان (٣) فقال : هؤلاء خلاف نسائكم الفحار .

قيل لسيفويه إن اشتهى أهل الجنة عصيدة كيف يعملون ؟ قال يبعث الله لهم أنهار دبس ودقيق وأرز ، ويقال اعملوا وكلوا واعذرونا .

والي وعن محمد بن خلف ، قال أبو أحمد النار في قصصه ، لقد عظم رسول الشمالية حق الجار حتى قال فيه قولا أستحي والله أن أذكره .

قال ابن خلف: قص قاص بالمدينة فقال: رأى أبو هريرة على ابنته خاتم ذهب ، فقال يا بنية لا تتخمي بالدهب فانه لهب ، فبينا هو يحدثهم إذ بدت كفه فإذا فيها خاتم ذهب ، فقالوا له: تنهانا عن لبس الذهب وتلبسه ? فقال لم أكن ابنة أبي هريرة .

<sup>(</sup>١) صحتها «ثم في سلسلة ذرعها سبمون ذراعاً فاسلكوه » سورة الحاقة الآية ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الاية ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن . الاية ٥٨ .

عن محمد بن الجهم أنه قال: سمعت الفراء يقول ؛ كان عندنا رجل يفسر القرآن برأيه فقيل له (أرأيت الذي يكذب بالدين) (١) فقال: رجل سوء والله فقيل ( فذلك الذي يدع اليتم ) (٢) ، فسكت طويلا ، ثم قال : مسن هذا عصت .

وعن عبد الرحمن بن محمد الحنفي قال: قال أبو كعب القاص في قصصه: كان اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا ، فقالوا له، فان يوسف لم يأكل الذئب، قال فهو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف.

قال حكاها الجاحظ ، عن أبي علقمة القاص ، قال : كان اسم الا.ثب وحجونا ، .

عن العلاء بن صالح قال : كان عبد الأعلى بن عمر قاصاً ، فقص يوماً ، فلما كاد مجلسه ينقضى قال ، إن ناساً يزعمون إني لا أقرأ من القرآن شيئا وإني لا أقرأ منه الكثير مجمد الله ، ثم قال ، بسم الله الرحمن الرحم قسل هو الله أحد ، فارتج عليه فقال ، من أحب أن يشهد خاتمة السورة فليحضرنا إلى مجلس فلان .

حكى أبو محمد التميمي أن أبا الحسن الساك الواعظ دخل عليهم يوما وهم يتكلمون في أبابيل ، فقال في أي شيء أنتم ? فقالوا نحن في ألف أبابيل هل هو ألف وصل او ألف قطع ؟ وإنمسا هو ألف سخط ، ألا ترون أنه بلبل عليهم عيشهم! فضحك القوم من ذلك .

جاء رجل إلى قاص وهو يقرأ (يتجرعه ولا يكاد يسيغه) (٣) فقال اللهم اجملنا ممن يتجرعه ويسيغه .

<sup>(</sup>١) سورة الماعون ، الاية ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الماعون ، الاية ٧ .

<sup>(</sup>٣) يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراثه عذابغليظ» سورة إبراهيم ، الاية ١٧ .

قال الجاحظ: سمعت قاصا أحمق وهو يقص حديث موسي وفرعون وهو يقول ، لما صار فرعون في وسط البحر في الطريق اليابس قال الله للبحر انطبق، فما زال حتى علاه الماء ، فجمل فرعون يضرط مثل الجاموس نعوذ بالله من ذلك الضراط. قال وسمعت قاصا بالكوفة يقول ، والله لو أن يهوديا مات وهو يحب عليا ثم دخل النار ماضره حرها .

قال بعض القصاص: يا معشر الناس إن الشيطان إذا سمي على الطعام والشراب لم يقربه ، فكاوا خبز الأرز المالح ولا تسموا ، فيأكل معكم ثم اشربوا الماء وسموا حتى تقتلوه عطشا .

كان أبو سالم القاص يقص يوماً قسال: يابن آدم يابن الزانية أمسا تستحي من الملك الجليل حتى تقدلم على المعل القبيح ؟

وسرق باب ابي سالم القاص فجاء إلى باب المسجد وقلمه ، قالوا مــا تصنع ؟ قال اقلع هذا الباب فان صاحبه يعلم من قلع بابي .

سئل بعض الوعاظ لم لم تنصرف (أشياء) ، فلم يفهم ما قيل له ، ثم سكت ساعة فقال : تسأل سؤال الملحدين لان الله يقول (لا تسألوا عن أشياء) (١٠٠ قال بعض الأشياخ إنه كتب في رقعة الى بعض القصاص يسأله الدعاء لامرأة حامل ، فقرأ الرقعة ثم قلبها وفي ظهرها صفة دواء قد كتبه طبيب وفيه و قنبيل » و وخشيرك ، و وافتيمون ، ونحو هذا ، فظنها كلمات يسأل بها ، فدعا وجعل يقول يارب قنبيل ، يارب خشيرك ويارب افتيمون إلى أن نهى ما ذكر .

<sup>(</sup>١) يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسوءكم وان تسألوا عنهــــا حين ينزل القرآن تبدلكم ، عفا الله عنها والله غفور حليم

#### الباب الحادي والعشرون

## في ذكر المغفلين من المتزهــــدين

عن علي بن المحسن التنوخي قال:كان عندنا بجبل اللكام رجل يسمى أبو عبدالله المزابلي يدخل البلد بالليل فيتتبع المزابل فيأخذ ما يجده ويغسله ويقتسساته ولا يعرف قوتا غيره ، أو يتوغل في الجبل فيأكل من الثمرات المباحات ، وكان صالحًا مجتهداً إلا أنه كان قليل العقل ، وكان بانطاكية موسى الزكوري صاحب الجمون ، وكان له جار يغشي المزابل ، فجرى بين موسى الزكوري وجاره شر ، فشكاه إلى المزابلي فلمنه في دعائه فكان النـــاس يقصدونه في كل جمعة فيتكلم عليهم ويدعو ، قلما سمعوه يلمن ابن الزكوري جاء الناس إلى داره لقتله فهرب ونهبت داره، فطلبه العامة فاستار فلما طال استتاره قال إني سأحتال على المزابلي بحيلة أتخلص بها فأعينوني ، فقالوا له ماتريد ? قال اعطوني ثوبا جديداً وشيئًا من مسك وناراً وغلمانا يؤنسوني الليلة في هذا الجبل ، قال فأعطيته ذلك ، فلما كان نصف الليل صعد فوق الكهف الذي يأري فيه المزابلي فبخر بالند ونفخ المسك فدخلت الرائحة الى كهف أبي عبد الله المزابلي ، فلما اشتم المزابلي تلك الرائحة وسمع الصوت قال ، مالك عافاك الله ومن أنت ؟ قسال أنا جبرائيل ارسلني ربي، فلم يشك المزابلي في صدق القول وأجهش بالبكاء والدعاء ، فقال يا جبراليل ومن أنا حتى يرسلكُ الله الى افقال الرحمنيقرئك السلام ويقول لك موسى الزكوري غداً رفيقك في الجنة ، فصعق ابو عبد الله فتركه موسى فرجع ، فلما كان من

الغدكان يوم الجمعة أقبل المزابلي يخبر الناس برسالة جبرائيل ويقول تمسحوا بابن الزكوري واسألوه أن يجعلني في حل واطلبوه لي ، فأقبل العسامة إلى دار ابن الزكوري يطلبونه ويستحلونه .

عن أبي النقاش عن شيخ له قال : كنت في جامع واسط (١) ورجلان يحدثان في حديث جهم ، فقال أحدهما : بلغني أن الله عز وجل يعظم خلق السكافر حق يكون ضرسه مثل أحد ، فقال له الآخر : ليس هذا أمره ، وإلى جانبها شيخ مثأله كثير الصلاة فالتفت اليها فقال : لا تنكروا هذا ، إن الله على كل شيء قدير ، وتصديق ما كنتا فيه كتاب الله ، قالا : وما ذاك يا عم ? قال ، قوله تعالى ( فأولئك يبدل الله سنانهم خشبات ) فهو ما يبدل السن خشبة إلا وهو قادر على أن يجعله مثل أحد .

عن الزهري قال: بلغني عن حجاج الشاعر(٢) أنه مر يومـــا في درب وفي آخره ميزاب ، قال أصابني لم يصبني أصابني ، فلما طال عليه ذلك ، جاء وجلس تحته وقال: استرحت من الشك .

عن أبي علي الطائي قال : قرأ رجـــل عند بعض المتزهدين وكان مغفلا : ( وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه )(٣) فقال : دعنا من آيات الفجار .

<sup>(</sup>١) مدينة بين الكوفة والبصرة ، انشها الحجاج بن يوسف ( نحو ٧٠٧ م ) كانت عل أيام بني أمية قاعدة العراق العجمي . أخذ ، بالانحطاط على عهد العباسيين ثم تحولت عنها مياه دجلة فأعملت أراضيها وقوارت تحت رمال الصحراء .

 <sup>(</sup>۲) هو حجاج بن يوسف الشاعر بن حجاج الثقفي البغدادي ، أبو محمود، «قـــال الحنبلي:
 حافظ كبير وثقة مشهور » مات سنة ٥٠١ ه. انظر « الشذرات » ج ٧ ص ٢٣٩ ــ ١٤٠ .
 (٣) سورة يوسف ٧ الاية ٣٠ .

قال طاهر بن الحسين (٣) للمرزوي : منذ كم دخلت العراق ؟ قــال : منذ عشرين سنة واني أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة ، قال طاهر : سألتك عن مسألة فأجبتنى عن مسألتين .

عن أبي عثان الجاحظ قال: أخبرني يحيى بن جعفر قال: كان لي جار من أهل فارس وكان بلحية ما رأيت أطول منها قط ، وكان طول الليل يبكي ، فأنبهني ذات ليلة بكاؤه ونحيبه وهو يشهق ويضرب على رأسه وصدره ويردد آية من كتاب الله تعالى ، فلما رأيت ما نزل به قلت لاسممن هذه الآية التي قتلت هذا وأذهب نومي ، فتسمعت عليه فساذا الآية (يسألونك عن الحيض قل هو أذى ) (٤) فعلمت أن طول اللحية لا يخلف .

وعنه ، قال : أخبرني النظام (٥) قال : مررت بناحية باب الشام فرأيت

<sup>(</sup>١) هو أبر جعفر محمد بن عبد الله بن المبارك الخرمي ، من حفاظ الحديث الثقات، روى عنه البخاري . ولي القضاء بحلوان في العراق . مات سنة ٤٥٧ ه .

<sup>(</sup>٢) العذرة : الغائط ، أردأ ما يخرج من الطمام .

 <sup>(</sup>٣) هو أبر الطيب طاهو بن الحسين بن مصعب الحزاعي - يقال له أبر طلحة ايضاً - من
 كبار الوزراء والقواد ، أدبا وحكة وشجاعة ، وهو الذي وطد المنك للمأمون العباسي بعد قتلم
 للامين . ولاه المأمون خراسان ، قتل - وقيل مات مسموماً - سنة ٢٠٧ ه.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الاية ٢٧٧ .

<sup>(</sup>ه) هو ابراهيم بن سيار بن هاني، البصري ، أبر إسحاق النظام ، من أتمـة المعتزلة ، تبحر في على الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين والهيين، وانفرد باراء خاصة نابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت النظامية نسبة الية .. قال الجاحظ « الأوائل يقولون في كل الف سنة رجل لا نظير له فان صح ذلك فأبر إسحاق من اولئك » . مات سنة ٧٣١ ه .

شيخاً قاعداً على باب داره وبين يديه حصى ونوى وهو يسبح ويعد بهما ويقول : حسبي الله حسبي الله ، فقلت يا عم ليس هذا هو التسبيح ، قال : كيف هو التسبيح عندك ؟ قلت : سبحان الله ، قال يا أحمق هذا تسبيح تعلمته بعبادان منذ سبين سنة اسبح به ، فاتر كه لقولك يا جاهل .

وقال رأيت أبا محمد السيراني : وكان طويل اللحية يدعو ربه وقد رفع يديه إلى الساء وهو يقول . يا منقذ الموتى ومنجى الغرقى وقسابل التوبات وراحم المغرات ، أنت تجد من ترحمه غيري وأنا لاأجد من يمذبني سواك .

عن بشر بن عبد الوهاب قال: كان يجلس إلى عمود في دمشق رجل جميل الهيأة فرأيته يوماً وقد سجد ويقول في سجوده : سجد لـك خضرتي وحمرتي وصفرتي وبياضي وسوادي ، خاشعاً ضارعاً خاضعاً ماصاً لبظر أمه ومن أنا عندك الزاني ان الزانية حتى لا تغفر له ?

<sup>(</sup>١) هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحيري ، أبو إسحاق ، تابعي ، كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن ، وأسلم في زمن أبي بكر ، وقدم المدينة في دولة عمر ، فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيرا من أخبار الأمم الغابرة ، وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة ، وخرج الى الشام فسكن حمص وتوفى فيها سنة ٣٧ ه عن مئة وأربع سنين . أنظر « الأعسلام » ج ١ ص ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) هو أويس بن عامر القرني ، أحد النساك العباد المقدمين ، من سادات التابعين ، أصله من اليمن، كان يسكن القفار والرمال ، وأدرك حياة النبي (ص) ولم يره، فوقد عل عمر بن الخطاب ثم سكن الكوفة .شهد وقعة صفين مع علي ، ويرجع الكثيرون انه قتل فيها . مات سنة ٣٧ هـ .

كان لأبي المتاهبة تلميذ تصوّف وتزهد وقير احدى عينيه وقال: النظر الى الدنيا بعينين اسراف .

قال بعضهم : كان لي عم له سبعون سنة ، فسمعتة يقول في دعائه : بمن كان بين محمد وآله من النبيين والمرسلين ، فقلت له يا عم ، اسمعك تدعو بهذا الدعاء فمن كان بين محمد وآله من النبيين والمرسلين ? فقال العشرة الذين بايعوه تحت الشجرة .

قال بعض ممارفنا إنه حضر في بعض البلاد عند متزهد ، وحضر جياعة يتبركون به ، منهم قاضي البلد ، فجرى ذكر لوط (عليه السلام) فقال المتزهد ، عليه لعنة الله ، فقيل له ويحك هذا نبي ، فقال ما علمت ، ثم التفت إلى القاضي فقال خذ علي التوبة بما قلت ، فتاب، ثم أفاضوا في الحديث فجرى ذكر فرعون فقالوا له ما تقول فيه ? فقال أنا الآن تبت فلا أدخل بين الانبياء .



#### الباب الثاني والعشرون

## في ذكـــر المغفلين من المعامين

وهذا شيء قل أن يخطيء ونراه مطرداً ولا نظن السبب في ولل المامون معاشرة الصبيان وقد بلغني أن بعض المؤدبين للمامون أساء أدبه على المامون وكان صغيراً وقال المامون: ماظنك بمن يجلو عقولنا بأدبه ويصداً عقله بجهلنا ويوقرنا بزكانته ونستخفه بطيشنا ويشحذ أذهاننا بفوائده ويكل ذهنه بغينا فلا يزال يعارض بعله جهلنا وبيقظته غفلتنا وبكهاله نقصنا حتى نستغرق محود خصاله ويستغرق مذموم خصالنا ، فإذا برعنا في الاستفادة برع هو في البلادة ، وإذا تحلينا بأوفر الآداب تعطل من جميع الاستناب ، فنحن الدهر ننزع منه آدابه المكتسبة فنستفيدها دونه ونثبت فيه أخلاقنا الفريزية فينفرد بها دوننا ، فهو طول عمره يكسبنا عقلا ويكتسب منا جهلا ، فهسو كذبالة السراج ودودة القز .

قال الجاحظ : كان ابن شبرمة لا يقبل شهادة المعلمين . وكان بعض الفقهاء يقول : النساء أعدل شهادة من معلم .

وقد روينا أن الشعبي قال : سمعت أبا بكر يقول : مررت بمؤدب وقد تلا على غلام – فريق في الجنة وفريق السعير – فقلت : ما قال الله من مذشيئاً ، إنما هو ( فريق في الجنة وفريق في السعير ) فقال أنت تقرأ على حرف أبي عاصم بن علاء الكسائي، وأنا اقرأ على حرف أبي حمزة بن عاصم المدني ، قلت معرفتك بالقراء أعجب وأغرب .

قال: حدثنا محمد بن خلف قال: قال بعض الجان مررت ببعض دور الملوك، فاذا أنا بمعلم خلف ستر قائم على أربعة ينبح نبح الكلاب، فنظرت إليه فاذا صبي خرج من خلف الستر، فقبض عليه المعلم، فقلت المعسلم عرفني خبرك، قال نعم هذا صبي يبغض التاديب ويفر ويدخل إلى الداخل ولا يخرج، وإذ طلبته بكى، وله كلب يلعب به فأنبح له فيظن أني كلبه ويخسرج إلى فأخذه.

عن الكسائي قال: كان الذي دعـاني أن أقرأت بالري أني مررت بمملم صبيان يقرأ ( ذواتي أكل خمط وأتل ) بالتاء فتجاوزته فاذا معلم آخر قد ذكرت له ذلك فقال أخطأ ، الصواب( وابل )فدعاني اني أقرأت الصبيان .

قال الجاحظ: قلت لبعض المعلمين مالي لا أرى لك عصا ? قال لا أحتاج إليها المنا أقول لمن يرفع صوته أمه زانية فيرفعون أصواتهم وهذا أبلغ من العصاة وأسلم.

قال؛ وقلت لمعلم: لم تضرب غلمانك من غير جرم؟ قال: جرمهم أعظم الأجرام، يدعون لي أن أحج، وإن حججت تفرقوا في المكاتب فمتى أحج أنا مجنون ؟

قال غلام للصبيان هل لكم أن يفلتنا الشيخ اليوم ? قــالوا نعم ، قال تعالوا لنشهدعليه أنه مريض، فجاء واحد منهم فقال أراك ضعيفا جداً وأظنك ستحم، فلو مضيت إلى منزلك واسترحت، فقال لاحدهم يافلان يزعم فلان أني عليل فقال صدق الله وهل يخفى هذا على جميع الغلمان ان سألتهم أخبروك ، فســـالهم فشهدوا ، فقال لهم انضرفوا اليوم وتعالوا غدا .

ضرب معلم غلاما ، فقيل : لم تضربه ? فقال : إنما أضربه قبل أن يذنب لئلا سذنب (١) .

قيل إن معلماً جاء الى الجاحظ فقال أنت الذي صنعت كتاب المعلمين تعيبهم ? قال نعم ، قال وذكرت فيه بعض المعلمين جاء إلى الصياد وقال إيش تصطـاد طريا ام مالحاً ؟ قال نعم ، قال ذلك أبله ولوكان فيه ذكاء كان يقف فينظر إن خرج طري علم أو خرج مالح علم .

قال الجاحظ: مررت بمعلم وصبيانه يتصافعون وبعضهم يصفع المعلم فقلت لهم ما هذا ? قسال يكون لي عليهم دين ، فقلت له ينسى ويقضى لأأراه يحصل شيئاً .

قال مررت بمعلم وقد كتب لغلام – وإذا قال لقبان لابنه وهو يعظه ، يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك ، فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا فهل الكافرين أمهلهم رويدا – فقلت له ويحك فقد ادخلت سورة في سورة ، قسال ذمم ، إذا كان أبوه يدخل شهرا في شهر ، فانا أيضاً ادخل سورة في سورة فلا آخذ شيئا .

قال الجاحظ ؛ ومررت بملم صبيان وهو جالس وحده وليس عنده صبيانه فقلت له ما فعل صبيانك ? قال ذهبوا يتصافعون ، فقلت أذهب وأنظر اليهم ، فقال إن كان ولا بد ، فغط رأسك لشلا يحسبوك أنا فيصفعوك حتى تعمى . ورأيت معلما قد جاءه غلامان قد تعلق كل واحد منها بالآخر ، فقال يا معلم هذا عض أذني ، فقال ما عضضتها وإنما عض أذن نفسه ، فقال يا ابن الخبيئة جمل حتى يعض اذن نفسه ؟

<sup>(</sup>١) قال الجاحظ أتت امرأة الى معلم بابن لها وكان المعلم طويل اللحية فقالت: ان هذا الصبي لا يطيعني فأحب أن تفزعه، فأخذ المعلم لحيته والقاها في فمه وحرك رأسه وصاح صيحة، فضرطت المرأة من الفزع وقالت: إنما قلت لك فزع الصبي ليس إياي ، فقال لها: مري يا حمقاء ان العذاب اذا نزل هلك الصلح والطالح ( من شرح المقامات الحريزية للشريشي ).

قال الجاحظ ، من أعجب ما رأيت معلماً بالكوفة وهو شيخ جالس ناحيــة من الصبيان يبكي ، فقلت له يا عم مم تبكي ! قال سرق الصبيان خبزي .

قال ابو العنبس (۱) ؛ كان ببغداد معلم يشتم الصبيان ، فدخلت عليه وشيخ معي ، فقلنا لا يحل لك ، فقال ما أشتم إلا من يستحق الشتم ، فاحضروا حتى تسمعوا ما أنا فيه ، فحضرنا يوما فقرأ صبي – عليها ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يؤمرون – فقال ليس هؤلاء ملائكة ولا أعراب ولا أكراد فضحكنا حتى بال أحدنا في سراويله .

وقرأ عليه آخر – وهم الذين يقولون لا تنفقوا الا من عند رسول الله – فقال يا ابن الفاعلة أتلزم النبي بنفقة مال لا تجب عليه ؟

قال بعضهم مررت بمعلم الصبيان ، يضربونه وينتفون لحيت ، فتقدمت لأخلصه فمنعني وقال دعهم ، بيني وبينهم شرط، ان سبقتهم الى الكتاب ضربتهم وإن سبقوني ضربوني ، واليوم غلبني النوم فتأخرت ولكن وحياتك الابكرت غداً من نصف الليل وتنظر فعلي بهم ، فالتفت اليه صبي وقال : أنا أبات الليلة ها هنا حتى تجيء وأصفعك .

عن ابي الفتح محمد بن أحمد الحريمي قال: كان عندنا بخراسان انسان قروي فكان له عجل ، فدخل داره وأدخل رأسه في جب الماء ليشرب ، فبقي رأسه في الجب فجعل يعالج رأسه ليخرجه من الحب فلم يقدر ، فاستحضر معلم القرية فقال قد وقعت واقعة ، قال فما هي ? فأحضره وأراه العجل فقال انا أخلصك اعطني سكينا فذبح العجل فوقع رأسه في الحب رأخذ حجراً وكسر الحب، فقال القروى بارك الله فيك قتلت العجل وكسرت الحب .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن اسحاق بن ابراهيم الصيمري ، ابو العنبس . اديب ظريف وشاعر هجسساء ، ولي قضاء الصيمرة فنسب اليها . كان نديم المتوكل والمعتمد المباسيين . له مصنفات منها « هندسة العقل » مات سنة ه ٧٧ ه .

## البابالثالث والعشرون

## في ذكر المغفلين من الحاكة

عن أبي عبد الله – يمني أحمد بن حنبل رضي الله عنه – قال : حدثنا سفيان عن ابي هرون – يمني موسى بن ابي عيسى ان مريم ذهبت تطلبه – يمني عيسى – فلقيت حائكا فقال ذهب هكذا ، قال سفيان كذبها ، فقالت اللهم توهه فلا تجده الا تائها . وسألت رجلا خياطا فأرشدها فدعت له فهو يجلس اليهم .

وعن موسى بن ابي عيسى ان مريم فقدت عيسى ، فدارت تطلبه ، فرأت حائكا فلم يرشدها ، فدعت عليه فلا تزال تراه تائها ، ورأت خياطاً فأرشدها ، فدعت له فهو يأنس اليهم ويجلس معهم .



## الباب الرابع والعشرون

## في ذكر المغفلين على الاطلاق

عن ابي الميناء قال : قال لي الجاحظ ، كان لنا جار مغفل جداً وكان طويل اللحية فقالت له امرأته ، من حمقك طالت لحيتك ، فقال من عير عير

قال وقد رأى على بابه قدراً ، فقال هذا الذي قدر خلفنا ان كان صادقا فليقدر في وجوهنا حتى نعلم . وولد له ولد فقيل له ، ما تسميه ؟ فقال ، عمر بن عبد العزيز ، وهنؤوه به فقال : إنما هو من الله ومنكم .

وعن أحمد بن عمر البرمكي (١) قال : قال أبو المنذر ، مرت بي آية وهي قوله تعالى ، ( لا أملك إلا نفسي وأخي ) فلم يرض موسى ان ادعى ملك نفسه حتى ادعى ملك أخيه ، رحم الله موسى مان كان إلا قدريا صرفا ، أسأل الله ان لا يؤاخذه .

عن اسماعيل بن زياد قال : نشزت على الأعمش امرأته ، وكان يأتيه رجل يقال له و أبو البلد ، فصيح يتكلم بالعربية يطلب منه الحديث ، فقال له : يا أبا البلاد : ان امرأتي قد نشزت علي وغمتني ، فادخل عليها وأخبرها بمكاني من الناس وموضعي عندهم ، فدخل عليها فقال : ان الله قد أحسن قسمك ، هذا

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن أحمد البرمكي الحنبلي ، قال الحطيب : « كتبت عنه وكان صدرقاً » مات سنة ٤٤١ م .

شيخنا وسيدنا ، وعنه نأخذ ديننا وحلالنا وحرامنا ، لا يغرك عموشة عينيه ولا خوشة ساقيه ، فغضب الأعمش عليه وقال : أعمى الله قلبك ، قد أخبرتها بعيوبي كلها ، أخرج من بيتي ، فأخرجه .

عن محمد بن سلام قال: قال الشعبي ؛ كان شاب يجلس إلى الأحنف ، فأعجبه ما رأى من صمته إلى أن قال له ذات يوم : أود أن تكون على شرف هذا المسجد وان لك مائة ألف درهم ، فقال له يا ابن أخي ، والله ان مائة الألف لمحروص عليها ، ولكني قد كبرت وما أقدر على القيام على هذه الشرفة ، وقام الفتى ، فلما ولى قال الأحنف :

وكأين ترى من صامت لك معجب زيادتـــه أو تقصه في التكلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم

عن نافع قال : كان ابن عمر يمازح جـــارة له فيقول : خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام ، فتغضب وتصيح وتبكي ويضحك ابن عمر .

عن محمد بن الحسن بن زياد عن بعض ولد أبي الشوارب - وكان أحمق - ان أباه أمره بتقيير حب فقير و من خارج ، فقال له أبوه ما هذا الفعل ؟ قال إذا شئت أن تقلبه فاقلب . وحكى أن هذا المذكور قد احتام ليلة في وقت بارد ، وكره أن ينفمس في الماء البارد وطلب شيئًا يسخن فيه الماء فلم يجد ، فنزع ثوبه وعبر النهر سباحة حتى استعار شيئًا يسخن فيه الماء ورجع سباحة ثم سخن فيه واغتسل .

عن أبي الميناء أنه قال: رأيت يوماً في الوراقين منادياً مغفلا في يده مصحف خلق الاداة ، فقلت له ناد عليه بالبراءة من الميب ، وأنا أعني به الاداءة ، فأقبل ينادي بالبراءة بما فيه ، فأوقعوا به .

عن البحتري قال : قال لي السراج : منذ أربعين سنة لم أوتر خلافاً لمن

يوجبها ، قلت أنظر إلى تغفيل هذا الرجل كيف ترك واجبًا عند قوم ، وسُنثة عنه الاكثرين ، وما يضر من أوجبها من تركه إياها .

عن معمر أنه قال: دخلت مسجد حمص فإذا أنا بقوم لهم رواد ، فظننت فيهم الخير فجلست اليهم ، فاذا هم ينتقصون علي بن أبي طالب ويقعون فيه ، فقمت من عندهم ، فاذا شيخ يصلي ظننت فيه الخير فجلست اليه ، فلما أحس بي وسلم قلت : يا عبد الله ما ترى هؤلاء القوم ينتقصون علياً ويشتمونه ، وجعلت أحدثه بمناقبه وأنه زوج بنت رسول الله عليه وأبو الحسنين وابن عم الرسول ، فقال : يا عبد الله ، ما لقي الناس من الناس ، ولو أن أحداً نجا من الناس ، لنجا منهم أبو محمد رحمه الله ، هوذا يشتم وحده ، قلت ومن أبو محمد ؟ قال الحجاج ابن يوسف وجعل يبكي ، فقمت عنه وقلت لا يحل لي أن أبيت في هذه البلدة ، فخرجت من يومى .

قال: وفي هذا المعنى قال ابن الماجشون (١٠): كان لي صديق مدني فقدته مدة ثم رأيته ، فشألته عن حاله فقال: كنت بالكوفة ، فقلت كيف أقمت بها وهم يسبون أبا بكر وعمر ؟ فقال يا أخي قد رأيت منهم أعجب من ذا ، قلت وما هو ? قال يفضلون الكباشي على معبد (٢٠) في الغناء ، فسمع المهدي بذلك فضحك حتى استلقى .

وعن علي بن مهدي قال : مر طبيب بأبي واسم فشكا اليه ريحاً في بطنه ، فقال له خذ الصعار . فقال يا غلام دواة وقرطاس ، وقال: قلت ماذا أصلحك

 <sup>(</sup>١) هو أبر مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاء ، المعروف بابن
 الماجشون .. فقيه مالكي مات سنة ٢١٢ ه وقيل في التي بعدها .

 <sup>(</sup>٢) هو معبد بن وهب ، ابو عباد المدني ، نابغة الفناء في العصر الأموي . نشأ في المدينة ثم
 انتقل الى الشام ، عاش طويلا الى ان انقطع صوته . مات سنة ١٢٦ ه .

الله ? قلت كف صعتر ومكوك شعير ، فقال لم كم تذكر الشعير أولا ؟ قــال ما علمت أنك حمار إلا الساعة .

وعن ابن خلف قال: كان رجل يعرف بالمسكي يدعي البصر بالبراذين ، فنظر يوما إلى برذون واقف ، قد بلع رأس اللجام ، فقال: العجب كيف لا يزرعه القيء ، أنا لو أدخلت أصبعي في حلقي لما بقي في جوفي شيء ، قال: قلت الآن علمت أنك بصير بالبراذين .

قال: وسأل أبو نواس (١) أحد الوراقين الذين كانوا يكتبون في حانوت أبي داود: أيأسن أنت أم أخوك ؟ قال إذا جاء رمضان استوينا .

قال ، وسرقت منه دراهم ، فقيل له نرجو أن تكون في ميزانك ، فقال من الميزان سرقت .

وقيل لسورة الواسطى – وأراد سفراً – : احسن الله صحابتك : قال مــا احتاج ، الموضع اقرب من ذلك .

عن ابي حصين قال : عاد رجل عليلا فعزاهم فيه ، فقــالوا له انــه لم يمت ، فقال يوت إن شاء الله . وعن ابي عاصم (٣) قال : قال رجل لابي حنيفة متى

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن هاني، بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء ، أبو نواس ، شاعر المراق في عصره ، فال الجاحظ : ما رأيت رجلاً أعلم باللغة ولا أفصح لهجة من ابي نواس ، وقال كلثوم المتبابي : « لو أدرك أبو نواس الجاهلية ما فضل عليه أحد » . . له نظم في جميع أنواع الشمر . . في تاريخي ولادته ووفاته خلاف ، قيل في ولادته سنة ١٣٠ و ١٤١ و ه ١٤٢ و في وفاته صنة ١٩٥ و ١٤٦ و ١٠٥ ه .

<sup>(</sup>٧) هو الضحاك من غملد بن الضحاك بن مسلم "شيباني المعروف بالنبيل، شيخ حفاظ الحديث في عصره . ولد بحكة سنة ١٢٧ هـ .

يحرم الطعام على الصائم ? قال اذا طلع الفجر ، قال : وإذا طلع الفجر نصف الليل ? قال : قم يا أعرج .

عن أبي بكر بنمروان قال: كان يجلس الى ابي حنيفة رجل يطيل الصمت، فأعجب ذلك ابو حنيفة وأراد ان يبسطه ، فقال له يا فقى ، مالك لا تخوض فيما نخوض فيه ؟ فقال الفتى متى يحرم على الصائم الطعام ? فقال الو حنيفة أنت رجل أعرف بنفسك

وعن طاهر الزهري قال ، كان رجل يجلس الى أبي يوسف فيطيل الصمت ، فقال له ابو يوسف الا تتكلم ? قال بلى ، متى يفطر الصائم ? قال إذا غابت الشمس ، قال فان لم تغب الى نصف الليل ؟ فضحك ابو يوسف وقال ، أصبت في صمتك وأخطأت انا في استدعائى لنطقك ، ثم قال :

عجبت لازراء العيي بنفسه وصمت الذي كان بالصمت أعلما وفي الصمت ستر للعيسي وإنما صحيفة لب المرء ان يتكلما

عن ابي الحسن المدني قال : سرق لأبي الجهم بن عطية حمار ، فقال لا والله يا رب ، ما أخذ حمارى غيرك وانت تعرف موضمه فاردده على .

عن مسعود قال : وجه عمرو بن سلمة ابن قتيبة أخاه ليشتري لأمه كفنا ، فقال للبائع ، لا تنتخبه فانها ، رحمها الله ، كانت رديئة اللبس .

قال الدارقطني ، عن ابي الحسين بن عبد الرحم الخياط قال : كنت جالساً عند أحمد بن الحسين فجاءته امرأة برقمة فيها مسألة ، فتال لي اقرأها علي يا أبا الحسين ، فقرأتها فاذا فيها ، رجل قال لامرأته أنت طالق إن ، ثم وقف عند إن ، فقال لها أما حال وقف إن ؟ قالت لست أعرف عند ان ، فقال لي أعد القراءة ، فاعدت عليه كما قرأت أول مرة ، فقال لها فثم وقف عند إن هذا ولم يتم ، قالت لا والله ما أعرف وقف عند إن ، قال وكان في المسجد جماعة فقال

لهم : أنظروا ، فقرؤا كلهم كما قرأت ، ثم تنبه بعضهم لذلك فقـــال : انمـــا هو : رجل قال لامرأته أنت طالق ( ان ) ثم وقف عند ( إن ) .

وعن المرزبان قال: قال ابو عثمان البصري: كان أخوة ثلاثة ، أبو قطيفة والطبلي وابو كلير ، وهم ولد غيات بن أسيد ، فأما احدهم فكان يحسج عن حزة بن عبد المطلب ويقول ، استشهد قبل ان يحسج ، والآخر يضحي عن ابي بكر وعمر ويقول ، غلطا في ترك الاضحية ، والآخر يفطر عن عائشة أيام التشريق ، ويقول غلطت في صوم أيام العيد ، فن صام عن أبيه فأنا أفطر عن امي عائشة .

قال ابوعثان: وذكر لأبي شعيب البلال عبد الله بن حازم وحميد الطوسي<sup>(۱)</sup> ويحيى الحرمي وماكانوا فيه من كثرة القتل والضرب والعذاب ، فقال ، ويحهم كيف يجسرون على ذاك الأسد ! يعني الله ، تعالى عما قال .

قال ابو عثمان : وسمــع بعض الحمقى مؤذنا يؤذن يقول ، أشهد ان لا إله إلا الله ، فقال الاحمق ، أشهدها مع كل شاهد وأجحدها مع كل جاحد .

وعن علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال : تقدم إلى في سنة ثمان وخسين وثلثاثة وانا أتقلد القضاء بالاهواز في مجلس حكم ، رجلان ، ادعى أحدهما على الآخر دعوى ، فسألته عنها فأنكرها ، فطالبت المدعي ببينة فعدمها وطلب لمستحلاف الخصم فقلت له اتحلف ؟ فقال ليس له على شيء كيف حلف ، ولو كان له على شيء لحلفت له وأكرمته .

وعن ثمامة بن أشرس قال : شهدت رجلا وقد قدم خصماً له الى بعض الولاة فقال : أدلمحك الله ، انا رافضي ناصبي ، وخصمي جهمي مشبه مجسم قدري ، يشتم الحجاج بن الزبير الذي هدم الكعبة على على بن أبي سفيان ويلعن معاوية

<sup>(</sup>١) هو حميد الطوسي ، من كبار القواد في جيش المامون العباسي ، كان جباراً فتا كا. مات سنة ٢٠٨ هـ .

بن ابي طالب ؟ فقال له الوالي : ما ادري مم اتعجب ، من علمك بالانساب ام من معرفتك الألقاب ، قال أصلحك الله ، ما خرجت من الكتاب حتى تعلمت هذا كله .

وعن محمد بن المبرد ، عن الحسن بن رجاء ، أن الرشيد لما غضب على 
عُمامة (١) دفعه إلى سلام الأبرش ، وأمره أن يضيق عليه ، وأن يدخله بيتاً ويطين 
عليه ويترك فيه ثقباً ، ففعل دون ذلك ، وكان يدس اليه الطمام ، فجلس سلام 
عشية وهمو يقرأ في المصحف ، فقرأ ( ويل يومئذ للكذبون ) فقال عمامة : 
إنما هو ( المكذبين ) ، وجمل يشرح ويقول ، المكذبون هم الرسل ، والمكذبين 
هم الكفار ، فقال قد قيل في انك زنديق ولم أقبل ، ثم ضيق عليه أشد الضيق ، 
قال : ثم رضي الرشيد عن عمامة فجالسه ، فقال أخبروني عن أسوأ الناس حالا ، 
فقال كل واحد شيئاً ، قال عمامة وبلغ القول إلي ، فقلت يا أمير المؤمنين ، عاقل 
عجري عليه حكم جاهل فتبينت الغضب في وجهه ف لمت : يا أمير المؤمنين ما 
أحسبني وقعت بحيث أردت ، قال لا والله ، فانشرح ، فحدثته بحديث سلام ، 
فضحك حق استلقى وقال صدقت ، والله لتمد كنت أسوأ الناس حالا .

عن المرزبان قال: أخبرني بعض أصحابنا قال: قال رجل لرجل في يوم بارد، أصب عليك جرة ماء وأعطيك درهما ! فتلكا ، فقال آخر إفعل ذلك علي والدرهم بيني وبينه

وعن ابن المرزبان ، قال: أخبرني بعض الأدباء قال: قال رجل من العراق لرجل من العراق لرجل من الشام في كلام جرى بينها : حلق الله لحيتك ، قال بمكم إن شاء الله . كذلك قال بعض الأدباء،قال سئل خطيب أي أفضل معاوية أم عيسى بن مريم ?

<sup>(</sup>١) هو ثمامة بن أشرس النميري . معتزلي ، من كبارهم ، واتباعه يسمون الثمامية ذ بة اليه ، كان له اتصال بهارون الرشيد ثم بالمأمرن . مات سنة ٧١٣ هـ .

فقال: لا إله إلا الله أتقيس كاتب الوحي بنبي النصارى . .

قال : تقدم رجل إلى بعض الفقهاء فقال له : الرجل إذا خرجت منه الربح تجوز صلاته ، قال لا ، قال قد فعلت أنا وجاز .

وعن ابن المرزبان ، قال ، دعا رجل من الأشراف بمكة فقال : اللهم ان كنت ما تعرفني فأنا فلان بن فلان ، وأني مررت بعبدك فلان وهو يتول شيئاً فهه فحش ، فرفسته فانبطح يفحص برجليه ميتاً ، اللهم قد أقررت لك الآن فاغفر لى كما تريد .

وخرج رجل إلى السوق يشتري حماراً ، فلقيه صديتى له فسأله ، فقال إلى السوق لأشتري حماراً ، فقال أن شاء الله ، فقال : ليس ها هنا موضع إن شاء الله ، الدراهم في كمي ، والحمار في السوق ، فبينا هو يطلب الحمار سرقت منه الدراهم فرجع خائباً ، فلقيه صديقه ، فقال له ما صنعت ؟ فقال : سرقت الدراهم إن شاء الله ، فقال له صديقه ، ليس ها هنا موضع إن شاء الله .

قال : وركب أحمقان في قارب فتحركت الريح، فقال أحدهما غرقنا والله ، وقال الآخر : لا إن شاء الله ، قال لا تستثن حتى تسلم .

قال : وأخبرني بعض أصحابنا ، قال : تزرج رجل امرأة صغيرة ، فقيل له في ذلك ، فقال إنما المرأة شر ، وكلما أقلات من الشركان خيراً .

عن أبي علي البصري: قال أخبرت أن رجلا ورث مالاً جزيلا فعمل فيه ما اشتهى ، فنال أريد أن تفتحوا علي صناعة لا يعود علي منها شيء فأتلف بها هذا المال ، فقال له احد جلسائه ، اشتر التمر من الموصل واحمله إلى البصرة ، وقال آخر له : اشتر من ابر الخياطة التي ثلاثة بدرهم فاذا جمعت عشرة أرطال أسبكها نقداً تبيعها بدرهمين ، وقال آخر : اشتر ما شئت واخرج إلى الاعراب

عن الحارثي قال : قال رجل لامرأته وقد غضب عليها : يا هذه أنا الذي إذا رأيت المرأة تأتي بقبيح أهينها وأهين من يهينها .

قال الحارثي: وكان يلزم القاضي أبا الحسن الهاشمي رجل بالبصرة من أهلها يقال له أبو فضالة ، وكان ربما سأل القاضي عن مولده فيقول: ولدت في سنة خمس وسبمين ومائتين ، فما أراه يكثر في طول هذه المدة ، فاذا الكبر يكون عنده بقدم المولد إلى فوق .

قال: وكنا نتاشى في ليلة مقمرة فرأى سنوراً أبيض ، أسود الذنب ، فقال لي : يا أحمد ما ترى هذه السبيكة التي في طرفها المصباح ترى ممن سقطت ؟ وجاء ليأخذها فوثبت عليه ونهشت يده فأفلتها .

عن الهذيل ، انه قال : كان عندنا بالمدينة لحام ، فجاءته عجوز فقالت : أعطني بدرهم لحما وطيبه لي واخبرني باسمك حتى أدعو لك ، فاعطاها شر لحم وقال اسمي ( من تمد ) ، فلما أفطرت العجوز جعلت تمد اللحم فلا تقدر عليه ، فجعلت تقول لمن الله ( من تمد ) فتلعن نفسها . وحكى ان قصابا كان ينادي على اللحم ، سري تعالوا على اربعة .

عن محمد الداري قال : كان عندنا رجل بدارا وكان في غفلة ، فخرج من دارا ومعه عشرة احمر ، فركب واحداً وعدها ، فاذا هي تسمه ، فنزل وعدها فاذا هي عشرة ، فلا زال كذلك مراراً ، فقال انا أمشي واربح حماراً خير من ان اركب ويذهب مني حمار ، فرأيته يمشي حتى كاد يتلف إلى أن بلغ قريته .

قال: وطلقت امرأه ابي الهذيل فقالوا له ، امض خلف القابلة ، فجاءها فقال: امض الى بيتنا حتى تقبلي امرأتي واحرصي ان يكون غلاما ولك علي ديتار.

عن ابي العيناء قال : كان عندنا بالبصرة رجــــل يكني ابا حفص ، ويلقب ببلاغة ، قال : كان يمر بالقوم فيقول : انتم لاصبحكم الله الا بالخير ، ويمر بآخرين ويقول : انتم لامساكم الله الا بالكرامة ، وكان لا يمر آخر كلامه حتى يسبح .

عن ابي سميد الحربي فال: كان ابراهيم بن الخصيب احمق وكان له حمار ، وكان بالمشي إذا على الناس الخالي أخذ مخلاة حماره فقرأ عليها ( قل هو الله احد، وعلقها عليه فارغة وقال، لمن الله من يرى ان مكوك شمير حير من ( قل هو الله احد ) ، فما زال حتى نفق الحمار ، فقال والله ما ظننت ان ( قل هو الله احد تقتل الحير ، هي والله للناس اقتل لا قرأتها ما عشت .

عن ابي إسحاق الجوني قال : كان لنا جار نحاس يقال له عباس ، قد اتى عليه خس وثمانون سنة ؛ قال فسألته إمرأة عن مسألة فقالت له : زوجي طلقني ثلاثا ، فقال أرضي ابوك وأمك ? قالت لا ، قال ، فاذن يجوز المود حتى يرضى أبوك وأمك ، قالت قد سألت أبا إسحاق فقال لي قد طلقت ، فقال : ومساليدري أبا إسحاق ، انا القيت على أبا إسحاق مسألة فلم يخرج منها .

عن المروزي قال: اشترى أبو عبد الحيد سمكة فنام الى أن تستوي فجيء بالسمكة فأكلتها امرأته مع نساء، ثم مسعت شفتيه وأطراف أصابعه منها، فانتبه فدعا بالغداء وقال: هاتوا السمكة، فقالت له امرأته: يا نخبل ألست قد أكلتها ونمت ولم تفسل يديك ? فشم يده فوجد ريح السمك ففسل يده وقال: ما رأيت سمكة أمرأ من هذه ، قد جعت فهيئوا لي الغداء. عن يحيى بن معين (١) قال : اشترى غندر سمكا فقال لاهله أصلحوه ، ونام ، فأكل عياله السمك ولطخوا يده به ، فلما انتبه قال : قدموا السمك ، قالوا قد أكلت ، قال ، صدقتم ولكنى ما شبعت

وقبل لغندر: إن الناس يعظمون أمر السلامه التي فيك ، فحدثنا منها بشيء صحيح قال: صمت يوما فأكلت ثلاث مرات ناسياً ، أكلت ثم ذكرت اني صائم ، ثم نسبت ثم ثنيت ؟ ثم ثلثت فاتمت صومي . وقسال سمعت ابي يقول: قال المأمون: اختر لي إسما أسمي به جاريتي هذه ، قال سمها ( مسجد دمشق) فانه أحسن شيء .

عن أبي بكر بن زياد (٢) قال : مات جار لمكي فلم يتبع جنازته ، فقال له: ويحك لم لم تتبع جنازته ؟ فقال أنتم مجانين اذكر بنفسي .

<sup>(</sup>١) هر يحبى بن معين بن عون بن زياد ، البغدادي ، ابو زكريا ، من أثمة الحديث ومؤرخي رجاله . قال الإمام أحمد : أعلمنا بالرجال. ونعته الحافظ الذهبي بـ « سيد الحفاظ » عاش ببغداد ومات بالمدينة حاجاً سنة ٣٣٣ هـ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن محد بن زياد النيساه ري ، ابو بكر ، من حفاظ الحديث ، كان إمام الشافعية في عصره بالمراق ، قوفي سنة ٣٧٤ ه .

<sup>(</sup>٣) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، ابو عبد الله ، كان سيد أهل زمانه في علوم الدين وأمير المؤمنين في الحديث . له تصانيف منها « الجامع الكبير » . ولابن الحوزي كتاب في مناقبه . مات سنة ١٦١ ه .

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن دينار الجحي بالولاء ، أبو عمد الاترم ، كان مفتي أهل مكة . اتهمه أهــــل المدينة بالتشيع والتحامل على ابن الزبير ، ونفى الذهبي ذلك . توفى سنة ١٣٦ ه .

دخل على حاتم العقبلي شيخ من أهل الري ، فقال : انت الذي تروي ان النبي على الله المربقراءة فاتحة الكتاب خلف الامام ؟ قال ، قد صح الحديث عن النبي على في ذلك ، فقال له كذبت ، إن فاتحة الكتاب لم تكن في عهد رسول الله على على الله على عهد عمر بن الخطاب .

قال المداثني : سمع اسماء بن خارجة (٥) نادبة فقال :

فن للمنابر والخانقات والجرد بعد امام العرب ومن للطعان غداة الهياج ومن يمنع البيض عند الهرب ومن للعفاة وفك العتاة و من يفرج الكرب عند الكرب

فقال اسماء : انها لتندب رجلاً شريفاً فمن هو ؟ فقيل له إنه فلان البقال ابن وردان الحائك ، فقال هذه أعظم من المصيبتين .

عن المدائني: لقي رجل رجلا ومعه كلبان ، فقال هب لي أحدهما ، فقال أيها تريد ؟ فإن الأسود أحب إلى من الأبيض ، قال : فهب لي الأبيض ، قال الأبيض أحب إلى من كليها .

قال طارق : ودخل رجــل على بلال فكساه ثوبين ، فقال كساني الأمــير ثوبين ، فاتزرت بالآخر ، وارتديت بالآخر .

قال طارق : ووقع بين جار لنا وجار له يكنى أبا عبسى كلام ، فقال: اللهم خذ مني لأبي عيسى ، فقالوا : تدعو على نفسك ؟ قال فخذ لأبي عيسى مني

قال ابن الفرج: حدثني أبي قال: رأيت انساناً يدغدغ نفسه فقلت له لم تفعل هذا ? قال اعتممت فأردت أن أضحك قليلا.

قال ابن خلف : وقبل لهبرة لما ماتت امرأته اندبها ؟ اذكرها بشيء ، قال

 <sup>(</sup>١) هو أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزاري ، تابهي ، من رجال الطبقة الأولى ،
 مات سنة ٦٦ هـ .

يا فلانة رحمك الله ، لقد كان بابك مفتوحاً ومتاعك مبذولا .

عن عبد الرحمن بن داود قال : لقي تاجر تاجراً فقال له : ما اسمك ولا تطول ، فقال : ( أبو عبد منزل القطر عليكم من السماء تنزيلا الذي يمسك السماء ان تقع على الأرض إلا باذنه ) فقال : مرحباً بك يا ثلث القرآن .

وذكر ابن حبيب (١) ان أخما لعثان بن سعيد سقط في البئر ، فقال أخوه : أنت في البئر ? قال أما تراني ! قال : لا تذهب حنى أجيئك بمن يخرجك .

قال ابن خلف : قــال محمد أخد « شراعة العسس » فأمر به إلى السجن ، فقال أصلحك الله ، علي يمين أن لا أبيت عن أهلي .

وقال : أخبرني بمض أصحابنا ، قال : أراد ناجية الحروج إلى بفـــــداد ، فوضع سلماً وجعل يصعد وينزل ، فقيل له ما تصنع ؟ قال أتعلم السفر .

قال ، ودخل الماء إلى كعبه فصاح الغرق ، فقيل له في ذلك ، فقال أردت أن آخذ بالوثيقة . وعنه ، دخل على أبي يعقوب وهو يجود بنفسه ، فقيل له قل لا إله إلا الله ، فقال :

> أمثلي يروع بالنائبا ت ويخشى حوادث صرف الزمن أذلــــني الله ذل الحــــــــــــــــــــــني حر أمي إذن

وعنه ، حدثني عبدالرحمن بن محمد،قال : اشترى رجل جوزاً وجعل يقلبه، فأخذ جوزة في يده فقال : ما أرى في جوفها شيئاً ، ثم قال : أستغفر الله لا أكون اغتبتها .

وعنه : ذكر عن حباب بن العلاء قال : كنت بالمدينة فحضرت قاضياً بها ،

<sup>(</sup>١) هو محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي ، بالولاء ، ابو جعفو البقدادي ، علامـــة بالانساب واللغة والشمر والاخبار . له تصاديف منها « الحبر » . توفى سنة ه ٧٤ ه .

فإذا رجل قد أقبل يقود حماراً ومعه رجل آخر ، فأخبر ان حماره 'سرق وأنه وجده مع هذا ، فسأله القاضي ، فقال : الحمار لي وهو في يدي ، فقال المدعي: ألك بينة ! قال : نعم ، فقال : احضرهم ، فقام وركب الحمار ومضى عليه ، فأقبلت على الذي كان الحمار في يده فقلت له: كيف أعطيته الحمار بعد ما رأيت من دعواه ! فقال : استعاره منى .

قال ابن خلف: وأخبرني ابر صالح البصري قال: ولد لرجل ابن في غيبته ، فكتب إليه امرأته تبشره بالمولود ، فكتب اليها: بلغني انك ولدت ابناً فأحسن الله جزاءك وأعان على مكافأتك وقد سميته ( محمد بن عبد الله صلاية).

قال : وأخبرني بعض أهل الأدب قال : أراد رجل أن يختن ابنه فقال اللحجام : ارفق به ، فانه ما اختتن قط

قال عثمان بن عمر (١٠) : نزل الموت بزوج امرأة ، فقيل لها : لو دخلت على زوجك ودعتيه ، قالت : أخاف أن يعرفني ملك الموت .

كان لابراهيم وكيل يقال له خليل، فقدم من ضيعته، فقال له: متى قدمت! قال : غداً يا سيدي ، قال : فانت إذن في الطريق .

قال: سمعت أبا بكر بن محمد يقول: قلت لأبي العبر، لقد أسرع اليك الشيب، قال: وكيف لا يسرع إلي الشيب وأنا أبكر كل يوم إلى من لوكان أمره إلي ، أن يسرح مع النعاج ويلقط مع الدجاج، هذا ( ابن حمدان ) علك الف الف درهم قصدته يوماً فبينا أنا عنده عطس، فقلت له: يرحمك الله،

او نحوها .

قال الحاكم: سمعت ابا الحسن بن عمر يقول: بعت داراً لي، فكنت كلما أذنت بباب المسجد أنسى انني بعتها فأصلي وأرجع اليها وأفتح الباب وأدخل، فيصحن بي النساء يا رجل اتق الله فينا، فأقول: اعذرنني، فانني ولدت في هذه الدار، وأنسى كل يوم، إلى أن اتى على ذلك مدة.

قال: كان عبدان الأسدي الشاعر أحمق: فيقسال انه كان يأتي ابن بشر فيقول له: أخسائة اليوم احب اليك أم الف في القابل! فيقول: الف في قابل، فاذا اتاه قابلا قال له الف احب اليك ام الفان في القابل! فسلم يزل كذلك حتى مسات.

وعن ابي الحسن الدامغاني - حاجب معز الدولة - قال: كنت في دهليز معز الدولة ، فصاح صائح ، نصيحة ، فاستدعيته وقلت ، ما نصيحتك ! قال لا أذكرها إلا للامير ، فدخلت فمرفته ، فقال : هاته ، فأحضرته بين يديه فقال : ما عندك ا قال انا رجل صياد بناحية المدائن ، وكنت أصيد فعلقت شبكتي بأسفل جرف ، فاجتهدت في تخليصها فتعذر ذلك على حتى نزلت وغصت في الماء ، فاذا هي معلقة بعروة حديد ، فحفرت فاذا قمقم مملوء مالا فرددته مكانه وناديت لأعرف الأمير ، قال الدمغاني ، فانحدرت معه في الوقت الى المدائن المتيقة وقصدنا الجرف فوجدنا القمقم وقلعناه ، وسعيت بنفسي في تلبع الموضع فتقدمت الى الصياد استقصاء الحفر ، فوجدنا سبعة قماة أخر مملوءة مالا، فحملنا الجميع إلى معز الدولة فسر به فأمر الصياد بعشرة آلاف درهم فامتنع من قبولها وقال : الذي أريده غيرها ، قال: ما هو ! قال : تجمل لي صيد تلك الناحية وتمنع كل أحد غيري من الصيد ، فضحك الامير وعجب من جهله وحمقه : وأمر له بما سأل .

عن المدائني عن عمرو بن الحسن قال : خرج اهل بيت من اليمن من منازلهم

حتى صاروا إلى شعب من الجبل ، فاختفوا فيه وقالوا : نهرب من شهر رمضان لا مدخل علمنا .

قال ابو على الداراني : كان الطالقاني من أصحاب ابي حنيفة ، وكان شديد الغفلة ، فقال يوماً لابن عقيل: كيف مذهبكم في المرأة هل يجوز ان يزوجها ابنها! قال له ابن عقيل : في ذلك تفصيل ، ان كانت بكراً جاز ، وإن كانت ثيباً لا يجوز ، فقال : ما سمعت هذا التفصيل قط .

قال و كان الطالقاني : يسأل ، فيقال له : ما تقول في فأرة ميت مشت على شيء هل ينجس ! فيقول : لا .

حدثني بعض أصدقائنا قال: كان بواسط رجل من المعدلين ، إلى جانب داره اصطبل ، فقال له أهله: إنا نفسل الثياب في السطح فيطير بعضها الىالاصطبل فلا يردونه علينا ، فقال ، وانتم اذا طار لهم شيء فلا تردوه ، قالوا ، أي شيء يطير من أرض الاسطبل الى سطحنا ! قال: اي شي طار مثل لجام ومقود وفرس وغيره .

قيل: إن رجلا من (السندية) وهي على ستة فراسخ من بغداد ، جاز بدجاج ليبيعه قريباً من دجلة ببغداد ، فأفلتت دجاجة ، فطلبها فلم تقع بيده ، فقال لها: اذهبي الى القرية حتى ابيع الباقي ، ثم جاء وباع البواقي ورجع الى القرية وجعل يتفقد الدجاجة فلم يرها ، فقال لزوجته: ابن الدجاجة الرقطاء! فقالت: لا أدري ، فقال; تركتها من بغداد لترجع اليكم فما جاءت .

قال ابن ناصر: كتب بعض الأدباء (الحمام التي ) فقيل له: ان الحمام مذكر، قال : هو حمام النساء . قال : دعي بعض المغفلين الى دعوة ، فاشتغل الناس بالأكل وجعل هو ينظر الى الستور المغلقة ، وكانت الحيطان كلها قد سترت ، فقيل له : ما لك لا تأكل ! فقال : والله لقد طال تعجبي من هذه الستور الطوال كيف دخلت من هذا الباب القصير !

عن ابراهيم بن دينار قال : كان رجل يقول إنه فقيه يكنى أبا الغوث وفيه

تغفيل ، فقلت له : ما تقول فيمن نذر صوم عاشوراء فاتفق عاشوراء في رمضان هل يجزئه عنها ! قال الحرقي : فقد نص على انه يجزئه ، فقلت ما تقول فيمن طلق امرأته ، ثم وقفها ، هل يفتقر في هذا الوقف إلى حكم حاكم ، قال : أما مذهب أبي حنيفة فيفتقر الى حكم حاكم ، وأما مذهبنا مذهب الشافعي فيصبح الوقف .

دخل بعض المغفلين : على مريض يعوده ، فلما خرج التفت الى أهله وقال : لا تفعلوا بناكما فعلتم في فلان ، مات وما أعلمتمونا ، إذا مات هذا فأعلمونا حتى نصلي عليه .

عن الصقلاطي: أن رجلا كان عندهم بالجانب الغربي له غلام ، فبعثة إلى قرية ليأتيه منها بغنم ، فبعثوا معه من الحملان عشرة، وكتبوا معه بعددها رقعة ، فجاء الغلام بتسعة ، فقال له سيده : كم سلموا البك ! قال : عشرة ، قال : هذه تسعة ، قال : عدها ، فجعل يعدها ، يقول واحد ، اثنين ، ثلاثة إلى أن قال تسعة ، فقال الغلام : والله ما أدري ما تقول، وما هي إلا عشرة ، فقال : ويحك إلى أعدها ، قال : ما هي إلا عشرة وإلا فتدخل إلى الدار عشرة من الرجال وتمسك كل واحد حملا ، قال : افعل ؛ فأدخلوا عشرة ومسك كل رجل حملا وبقي واحد ، فقال له السيد: هذا ما معه شيء ، فقال : هذا مدير ، كان يدخل ويأخذ في الأول .

حكي أن رجلا أراد السفر إلى (عكبرى) ، فصادف زورقاً مصمداً فاكترى فيه بدرهم ، فلما ساروا قليلا قالوا : ليت لنا مداداً نكتريه ، فقال : أنــا ، فأعطوه الدرهم وقام بمدهم .

قال: دخلت عجوز على قوم تعزيهم بميت ، فرأت في الدار عليلا ، فرجمت وقالت: أنا والله يشق على المشي ، وأحسن الله عزاءكم في هذا العليل أيضاً . قال البزاز: دخلنا إلى أبي حامد وهو عليل ، فقلنا: كيف تجدك ! فقال:

أنا بخير لولا هذا الجار، دخل علي أمس وقد اشتدت بي العلة فقال : يا أبا حامد علمت أن ذنجويه مات ! فقلت : رحمه الله .

قال : دخلت على المؤمل بن الحسن اليوم وهو في النزع ، فقال : يا أبا حامد ابن كم أنت ! قلت : في السادسة والثانين ، قال : أنت اذن أكبر من أبيك يوم مات .

عن أبي الفضل أحمد الهمذاني قال: جاءت امرأة إلى القاضي وذكرت أن روجها طلقها ، فقال القاضي: لك بينة! فقالت نعم: جار لنا ، قسال: فأحضرته ، فقال القاضي: أسمعت طلاق هذه المرأة! فقال: يا سيدي خرجت إلى السوق فاشتريت لحماً وخبزاً ودبساً وزعفراناً ، فقال له القاضي: ما سألتك عن هذا ، هل سمعت طلاق هذه المرأة! قال: ثم تركته في البيت ، عدت فاشتريت حطباً وخلا، فقال: دع هذا عنك ، فقال: ما أحسن الحديث من أوله، ثم قال: جلت في الدار جولة فسمعت زعقاتهم وسمعت الطلاق الثلاث، فما ادري أهي طلقته ام هو طلقها.

قال: حدثني جماعة من اهل سبور فيهم كتاب وتجار وغير ذلك ، انه كان عندهم في سنة نيف واربعين وثلاثمائة ،شاب من كتاب البلد، وهو ابن أبيالطيب القلانسي الكاتب ، فخرج إلى بعض شأنه في الرستاق، فأخذه الاكراد وعذبوه ، فطلبوا منه ان يشتري نفسه منهم فلم يفعل ، فكتب إلى أهله: اهدوا لي اربعة دراهم أفيون واعلموا انه هو دواء أشربه ، فيلحقني سكتة فلا يشك الأكراد إني ميت ، فيحملوني البكم، فإذا جعلت عندكم فادخلوني الحمام واضربوني ليحمى بدني وشكوني بالأبار فاني أفيق ، وكان الفتى متخلفاً وقد سمع انه من شرب الأفيون اسكت ، فاذا دخل الحمام وضرب كا ذكر برأ ، ولم يدر مقدار شربه من ذلك فشرب أربعة دراهم ، فلم يشك الاكراد في موته فلفوه وأنفذوه إلى اهله ، فلما حصل عندهم أدخلوه الحمام وضربوه وشكوه فما تحرك ، وأقام في

الحمام أياماً فرآه الأطباء فقالوا: هذا قد تلف ، كم شرب من الأفيون! قالوا: أربعة دراهم ، فقالوا: هذا لو شوي في جهنم ما عاش ، انما يجوز أن يفعل هذا بمن شرب أربعة دوانيق أو وزن درهم ، فاما هذا فقد مات . فلم يقبل أهساوه وتركوه في الحمام حنى تغير فدفنوه ، وانعكست حيلته على نفسه .

ذكر أبو الحسين بن برهان : عاد رجلاً مريضاً ، فقال له : ما علتك ! قال : وجع الركبتين ، فقال : والله لقد قال جرير بيتاً ذهب مني صدره وبقي عجزه وهو قوله : – وليس لداء الركبتين طبيب – فقال المريض: لا بشرك الله بالخير ، ليتك ذكرت صدره ونسيت عجزه .

دخلت مرة على بعض أصدقائي وفيهم مريض العين ومعي بعض المغفلين ، فقال له المغفل : والله إن فلانا آلمته عينه أياماً ثم ذهبت ، فاستحييت واستعجلت الخروج .

عن على بن المحسن عن أبيه قال: بلغنا ان رجلا أسرع في ماله فبقي منه خسة آلاف دينار ، فقال: اشتهي ان يغني بسرعة حتى أنظر ايش أعمل بعده، فقال لة بعض أصحابه: تبتاع زجاجاً بمائة دينار وتبقيه ، وتنفق حممائة دينار في أجور المغنيات في يوم واحد مع الفاكهة والطعام ، فاذا قارب الشراب أن يفنى أطلقت فأرتين بين الزجاج وأطلقت خلفها سنوراً فيتعادون في الزجاج فيتكسر وننهب نحن الباقي ، فقال: هذا جيد فعمل ذلك وجعل يشرب فحين سكر أطلق الفارتين والسنور وتكسر الزجاج وهو يضحك فقام الرفقاء وجمعوا الزجاج المكسر وباعوه ، قال الذي أشار عليه: فمضيت اليه بعد فاذا هو قد باع قاش بيته وأنفقه ، ونقض داره وباع سقوفها حتى لم يبق إلا الدهليز وهو نائم فيه على قطن متغط بقطن ، فقلت : ما هذا ! قال : ما تراه ، فقلت : بقيت في نفسك حسرة ! قال : نعم ، أريد أرى المغنية ، فأعطيته ثياباً فلبسها ، فرحنا اليها فدخل عليها فأكرمته وسألته عن خبره فحدثها بالحال ، فقالت : قم لئلا

مجيء ستي فتراك وليس ممك شيء فتحرد علي لم أدخلتك ، فاخرج حتى أكلمك من فوق ، فخرج وجلس ينتظر ان تخاطبه من الطاقة ، فسكنت عليه مرقبة سكباج فصيرته فضيحة ، فبكى وقال : يا فلان لا تبلغ من أمري هذا ، أشهد الله وأشهد أني تائب ، قلت : ايش ينفعك التوبة الآن ، ورددته وأخذت ثيابي، وبقيت ثلاث سنين لا أعرف له خبراً ، فبينـــا انا في باب الطاق يرمـــا إذ رأيت غلاماً خلف راكب ، فلما رآني قال فلان : فعلمت أنه صاحبي وان حاله قد صلحت ، فقبلت فخذه ، فقال قد صنع الله وله الحمد البيت ، فتبعته فاذا بالدار الأولى قد رمها وجعل فيها أسبابًا، وأدخلني حجرة أعدها له وفيها فرش حسان وأربعة غلمان ، وجاء بفاكهة متوسطة وطمام نظيف ، إلا أنه قليل ، فأكلنـــا ومد ستارة فاذا بغناء طيب فلما طابت نفسه قال : يا فلان تذكر أيامنا الأول! قلت : نعم ، قال انا الآن في نعمة متوسطة، وما وهب لي من العقل والعلم بأبناء الزمان احب إلى من تلك النعمة ، تذكر يوم عاملتني المغنية بما عاملتني به ؟ فقلت : من ابن لك هذا المال ! قال : مات خـادم لأبي وابن عم لي ببصر في يوم واحد ، فخلفا لي ثلاثين الف دينار فحملت ووصلت إلي وانا بين القطن كارأيت فعمرت الدار واشتريت ما فيها بخمسة آلات دينار ، وجعلت خمسة آلاف تحت الارض للحوادث ، واشتريت عقاراً بعشرة آلاف وأمري يمشي ، وانا في طلبك منذ سنة لترى رجوع حالي ، ومن دوام صلاح حالي ان لا أعاشرك ، أخرجوه يا غلمان ؛ قال : فجروا برجلي وأخرجوني ، وكنت القاه بعد في الطريق فاذا رآنی ضحك .

دخل ربيعة بن عقيل اليربوعي على معاوية فقال: يا امير المؤمنين أعنتي على بناء داري، فقال: اين دارك? قال بالبصرة وهي أكثر من فرسخين في فرسخين، فقال له: فدارك في البصرة أم البصرة في دارك !

قال ابن سلام: وهب المهدي لبعض ولد يعقوب بن داود (١) وزيره جارية ، فلما كان بعد ايام سأله فقال: يا امير المؤمنين ما وضعت بيني وبين الأرض مطية اوطأ منها حاشا السامع ؛ فالتفت المهدي الى يعقوب فقال له : من ترى يعني انا او أنت ! فقال يعقوب : من كل شيء يتحفظ الأحمق إلا من نفسه .

دخل رجل على المهدي . فانشده شمراً فقال فيه : ( وجوار زفرات ) فقال المهدي : أي شيء زفرات : قال : لا والله ؟ قال : فانت امير المؤمنين وسيد المرسلين ما تعرفها أعرفها أناكلا والله .

ذكر عن عبد الله بن ظبيان انه خطب ، فقال الناس : أكثر الله فينا مثلك، قال : لقد كلفتم ربكم شططا .

حكى إسحاق بن ابراهيم قال : حضرت جنازة لبعض القبط فقال رجل منهم : مَن المتوفي ! فقلت : الله ، فضربت حتى كدت أموت

دخل ابو تمام '٢' على أبي طالب في صبيحة ليلة باردة ، فقال له: البارحة نالني البرد ، وكان عندي لحاف فيه أربعة أمنان قطن ، فطويته طاقين فصار ثمانية أمنان قطن وتغطيت به .

<sup>(</sup>۱) هو يعقوب بن دارد بن عمر السلمي ، كاب في الوزراء ، استروزره المهدي العباسي ففلب على الامور كلها ، فكرر حساده والواشون به ، واختبرة المهدي فتبين له صدق ما قبل عنه ، فسجنه ثم افرج عنه فذهب الى المدينة المنورة وأقام بها الى أن مسات سنة ۱۸۷ هـ . وهو الذي يقول فيه بشار بن برد :

بني امية هبــــوا ، طال نومكم ان الخليفـــة يعقوب بن داود

 <sup>(</sup>۲) هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ، أبو تمام ، شاعر ، اديب ، من امراء البيان .
 استقدمه الممتصم الى بفداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته . لد تصانيف منها « فعدول الشعراء »
 و « ديوان الحاسة » . مات سنة ۲۳۱ ه .

قال ابو سيار : كان بيني وبين جـــــــار لي بئر ، فوقعت فيه فأرة فبقيت متحيراً لأجل الوضوء ، فقال لي جاري : لا تضيق صدرك تعال استق من عندنا وتوضأ

ضاع لرجل ولد ، فجاؤا بالنوائح ولطموا عليه ، وبقوا على ذلك أياما ، فصمد أبوه يوما الغرفة فرآه جالساً في زاوية من زواياها ، فقال : يا بني أنت بالحياة ، أما ترى ما نحن فيه ! قال : قد علمت ، ولكن ها هنا بيض قد قمدت مثل القرقة عليه ، ما يمكنني أن أبرح ، أريد فريخات، أنا أحبهم ، فاطلع أبوه إلى أهله فقال : قد وجدت ابني حماً ولكن لا تقطعوا اللطم عليه ، ألطموا كما كنتم .

كان بعض المغفلين يأكل مع ابنه رأسا ، وكان أبوه أكثر تغفلاً منه ، فقال : يا أبت إن خرج عليك الكعب فأعطني إياه لألعب به ، فقال أبوه : سخنب عينك هو سمك مشوي حتى يكون فيه كعب ا

قال بعضهم : دخلت الكوفة فرأيت صبياً قائماً عند بشق حائط ومعه خبز وهو يكسر اللقمة ويتركها في شق الحائط ويأكلها ، فبينا أنا أنظر اليه إذ أقبل أبوه فرأى ما يفعل فقال : إيش تصنع ! قسال : يا أبت هؤلاء قد طبخوا سكباجة ويأتي النسيم بريحها فآكل خبزى ، فلطمه أبوه وقال : تتعود منصغرك أن لا تأكل خبزاً إلا بأدام .

رأى بعض المنفلين صديقاً له فقسال . طلبتك اليوم عشرين مرة وهذه الثالثة . ورأى صديقاً له فقال له : أطلبك فاذا وجدتك تنسل مسني كأنك دبق .

مرض بعص المففلين فدخل عليه طبيب فسأله عن حاله، فقال : قد اشتهيت الثلمج ، فقال : الثلج يزيد في رطوبتك فينقص من قوتك ، فقال : أنا أمصه وأرمي تفله .

وقف شيخ بباب مسجد والمؤذن يقيم الصلاة ، فدخل فرأى المؤذن هيبته وشيبته ، فسأله أن يصلي بهم ، فلما فرغ أقبل على الشيخ فقال له : ما منعك أن تصلي بنا فتكسب أجراً ؟ فقال : أن وحقك إذا كنت على غير طهارة لم أصل اماما .

حكى عبد الله النوفلي قال: قال مدني إني أحب رسول الله عليه حبالم يحبه أحد قط ، قيل : وما بلغ من حبك له ؟ قال : وددت أن عمه أبا طالب أسلم ويسر النبي بذلك وأموت كافراً بدله .

قال: ذهب بصر عمرو بن هذاب فدخل عليه ابراهيم بن مجاشع فقام بين يديه فقال: يا أبا أسيد لا تجزعن من ذهاب عينيك وإن كانتا كريمتان عليك ، فانك لو رأيت ثوابها في ميزانك تمنيت أن يكون الله قد قطع يديك ورجليك ودق ظهرك وأدمى ظلفك ، قال: فصاح به القوم وضحك بعضهم ، فقال عمرو: معناه صحيح ونيته حسنة وإن كان قد أخطأ في اللفظ.

جاء بعض المغفلين إلى امه فقال لها: معي قير اطان (١) إلا حبة فاحفظيها لي ، ثم عاد فأخذها فوزنها ، فقالوا له نصف دانق (٢) ، فجاء وخاصم امه ، فدخل ابره فقال : لِم تخاصمها ؟ فقال : أعطيتها قير اطين إلا حبة فردت علي نصف دانق ، فقال ابره : ما تستحي من الله تخاصم أمك على نقصان حبتين .

قال أحمق لغلامه : إذا مررنا بالطبيب فذكرني وجع ضرسي حتى أسأله عن الدواء ، فقال : يا مولاي إن كان ضرسك يرجعك فسوف تذكره ،

كان بعض الحقى إذا غضب يقول : الله المستعين .

دخل أحمق على مريض فقال : إذا رأيتم المريض على هذه الحـــال فاغسلوا أيديكم منه .

<sup>(</sup>١) القيراط هنا : حبة .

<sup>(</sup>٢) نصف الدانق هو : قيراط .

دعا بعض الحقى لبعض الولاة فقال : كتب الله سعادتك وضاعف عليك العـــدو .

قيل لكثير : إن الناس محدثون إنك الدجال ، فقال : والله لئن قلتم هــذا أني لأجد في عيني ضعفاً منذ أيام .

وقال : ضرط ابو النجم في ليلة ضرطتين ، فخساف أن تكون امرأته قد سمعته ، فقال: أسمت ِ شيئًا ؟ قالت : لا ما سمت منها شيئًا ، فقال: لعنك الله فمن أعلمك اتها اثنتان ؟

قال بعضهم: رأيت رجلا محموماً مصدعاً يأكل التمر ويجمع النوى ، فقلت ويحك ، أنت بهذه الحال وتأكل التمر ؟ فقال : يا مولاي عندي شاة ترضع وما لها نوى فأنا آكل هذا التمر مع كراهيتي له لأطعمها النوى، فقلت : أطعمها التمر والنوى ، قال : أو يجوز ذلك ! قلت نعم ، قال : والله لقد فرجت عني ، لا إله إلا الله ما أحسن العلم .

أجريت خيل فطلع منها فرس سابق فجعل رجل يثب من الفرح ويكبر ، فقال له رجل إلى جانبه : أهذا الفرس لك ؟ قال لا ولكن اللحام لي .

رأى قبيصة بن المهلب جراداً يطير فقال لمن حوله : لا يهولنكم ماترون فان علامة ذلك موتى .

دخل بعض المغفلين على رجل يعزيه باخ له فقال: اعظم الله أجرك ورحم أخاك وأعانه على ما يرد عليه من مسألة ياجوج وماجوج ، فضحك من حضر وقالوا له: ويحك وياجوج وماجوج يسائلان الناس؟ فقال لمن الله إبليس، أردت ان اقول هاروت وماروت.

ماتت إمرأة فاشترى لها زوجها كفناً قصيراً فقالت له الغا سلة:الكفن قصير، ف قال البسيها خفها . وعظ بعض القصاص فقال، اذا كان يوم القيامة خرج من النار رأس عظيم، منصفته كذا وكذا، وفي المجلس رجل يميدمن الخوف فقال له، ماا لذي بك اتنكر قدرة انه ؟ قال لا بل إني رجل مزين فلو كلفت حلق هـذه الرأس كيف كنت اعـال .

سمع بعض المغفلين ان صوم يوم عاشوراء يعدل صوم سنة ، فصام الى الظهر وأكل ، وقال : يكفيني ستة أشهر .

اعترض الاسد قافلة فرآه رجل منهم فخر الى الأرض ، فركب الأسد ، فشد القوم بأجمهم على الاسد واستنقذوه ، فقالوا له : ما حالك ؟ قال : لا بأس على ولكن خرى الأسد في سراويلي

دخل بعض المغفلين حماماً وقد بخر ، فظن غبارا فقال للقيم : كم قلت لك لا تغبر يوم ادخل الحمام .

قال المأمون لمحمد بن العباس: ما حال غلتنا بالأهواز وسعرها ? قال: امسا متاع أمير المؤمنين فقائم على سوقه ، وأما متاع أم جعفر فسترخ، فقال أغرب: لعنك الله .

اشتری لقمان بن محمد فرواً فقال : أرى شعره قصيراً ، أترى ينبت ؟ .

قال أبو العيناء: كنت مجمص فمات لجار لي بنت ، فقيل له: كم لها ؟ قال : ما أدرى ، ولكنها ولدت أيام البراغيت

قال الأصمعي : قلت لرجل اين كنت ؟ قال : ذهبت في جنازة ابن فلات ، قلت فأي ولده كان ؟ قال : كانوا اثنين فمات الاوسط .

قال ثمامة : جاءني رجل فقال ، رأيت البارحة أمير المؤمنين يسارك وأنت تنظر الي ، فبالله اي شي- قال لك في أمري ؟

حكي ان بعض المغفلين مسك كلبا وعضه فقال : هذا عضني منسذ أيام وأنا أديد ان أخالف قول القائل :

شاتمني عبد بني مسمع فصنت عنه النفس والعرضا ولم أجبه لاحتقــــاري له ومن يعض الكلب إن عضا

قبل لمغفل : قد سرق حمارك فقال · الحمد لله الذي ما كنت عليه .

نظر رجل في الجب فرأى وجهه فعاد الى أمه فقال : في الجب لص َ فجاءت الام فاطلعت فقالت : اي والله ومعه فاجرة .

ذكر رجل بين يدي رجل فقال : إنه رجل سوء ، قيل له من أين عامت ؟ قال : أفسد بمض أهلي ، قيل ومن أفسد ? قال : أمي صانها الله .

سئل بعضهم عن مولده فقال : ولدت رأس الهلال للنصف من رمضان بعد العيد بثلاثة أيام ، احسبوا الآن كيف شئتم .

كتب بعضهم الى ابيه : كتابي اليك يوم الجمعة ، عشية الاربعاء لاربعين ليلة خلت من جمادى الاوسط ، وأعلمك أني مرضت مرضة لو كان غيري كان قد مات ، فقال ابوه : امك طالق ثلاثا ، لو مت لما كلمتك ابداً .

دعا بعض المغفلين فقال : اللهم ارزقني خمسة آلاف درهم حتى اتصدق منها بالفي درهم وان لم تصدقني فادفع إلي ثلاثة آلاف درهم واحبس الباقي ، فارت تصدقت وإلا فتصدق بها على من شئت .

خرج بعض المنفلين من منزله ومعه صبي عليسه قميص أحمر ، فحمله على عاتقه ثم نسيه، فجمل يقول لكل من رآه : رأيت صبياً عليه قميض احمر ؟

فقال له انسان : لعله الذي على عاتقك ? فرفع رأسه ولطم الصبي وقــــال ه يا خبيث ألم أقل لك إذا كنت مع لا تفارقني .

نظر بعض المغفلين إلى منارة الجامع فقال : ماكان أطول هؤلاء الذين عمروا هذه ! فقال آخر : اسكت ما أجهلك ، ترى أنه في الدنيا أحد طول هذه ? وإنما بنوها على الأرض ثم رفعوها .

قال : ورأيت رجلا طويل اللحية على حمار يضربه ، فتلت : ارفق بـ ، فقال : إذا لم يقدر يشي فلم صار حماراً .

تفاخر مصري ويمني ، فقال المصري : هلكت والله اليمن إذ لم يكن منها رسول الله عليه ولا يدخل الجنة أهلها ، فقال اليمني : فــــابن المهلب وأولاده يحاربون عليها حتى يدخلوها بالسيف .

كان بعض المغفلين يقول : اللهم اغفر لي من ذنوبي ما تعلم وما لا تعلم .

قدم رجل من الحقى فسأله رجل متى قدمت ! قال : غداً ، قال لو قدمت اليوم سألتك عن انسان ، فمق تخرج ؟ قال أمس ، قال : لو ادركتك كتبت ممك كتاباً .

كان لبعض الأدباء ابن احمق ، وكان مع ذلك كثير الكلام ، فقال له ابوه ذات يوم : يا بني لو اختصرت كلامك إذ كنت لست تأتي بالصواب ! قال نعم ، فأتاه يوماً فقال : من أين أقبلت يا بني ? قال : من (سوق) قال : لا تختصرها هنا ، زد الألف واللام ، قال : من (سوقال ) قال : قدم الألف واللام ، قال : من (الف لام سوق) قال : وما عليك لو قلت : (السوق ) فوالله ما أردت في قختصارك الا تطويلا . وقال هذا الولد يوما لأبيه : يا أبت اقطع لي جباعة ، الل : وما جباعة في الثياب ؟ قال : ألست قلت لي اختصر كلامك ، يعني جبة ودراعة .

اشترى بعض المنفلين نصف دار فقال يوماً: قد عزمت على بيع نصف الدار الذي لي واشترى بثمنه النصف الآخر حتى تصير الدار كلها لي .

كتب بعض المغفلين الى رجل يعزبه بابنته: بلغني مصيبتك وما هبي بمصيبة ، وقد جاء بالخبر عن النبي عليه أنه قسال: من توفيت له بنت كان له من الأجر ذهب والله عني ، ومن توفيت له ابنتان كان له من الأجر مثل الذي ذهب عني مرتين ، وبعسد فقد ماتت عائشة بنت النبي عليه فمن ابنتك النظراء حتى لا تموت ،

كان محمد بن ابي سعيد سليم الجانب، وقد سمع من ابي الحسين الط وري يسأل بعض من يعرف الأدب أن يعلمه شيئاً من العربية ، فقال : اذا دخلت على احد فقل أنعم الله صباحك ، فربما كان يدخل على احد آخر النهار فيقول أنعم الله صباحك فيضحك .

حكى أقضى القضاة الماوردي (١) قال: كنت جالساً في بجلس مقبلا على تدريس اصحابي ، فدخل علينا شيخ قد ناهز الثانين -- او جاوزها -- فقال لي : قد قصدتك في مسألة اخترتك لها ، فقلت وما هي ! وظننته يسأل عن حادثة حدثت له ، فقال : ايها الشيخ اخبرني عن نجم إبليس ونجم آدم ما هما ، فان هذين لا يسأل عنها لمظم شأنها الا علما ، الدين ، قال في في مجبت منه وعجب من في الجملس من سؤاله ، وبدر جماعة بالإنكار عليه والاستخفاف به ، فكنفتهم عنه وقلت : هذا لا يقنع مما ظهر من حاله الا بجواب مثله ، فأقبلت عليه وقلت :

<sup>(</sup>١) هو علي بن محمد بن حبيب ، ابو الحسن الماوردي ، أقضى قضاة عصره ، من العلماء الباحثين ، اصحاب التصانيف الكثيرة النافعة . جمل «أقضى القضاة » في ايام الفائم بأمر الله العباسي . وكان له المكانة الرفيمة عند الحلفاء . مات ببغداد سنة ، ه ؛ ه ونسبته الى بيسم ماء الورد . من كتبه «أعلام النبوة » و « الاحكام السلطانية » و « أدب الدنيا والدين » . .

يا هذا ان نجوم الناس لا تعرف الا بمعرفة موالدهم ، فإن ظفرت بمن يعرف ذلك فاسأله ، فقال : جزاك الله خيراً وانصرف مسروراً ، فلما كان بعد ايام عاد وقال : ما وجدت الى وقتى هذا من يعرف مولد هذين .

قبل للفضل بن عبد الله : مالك لا تتزوج ؟ قال : اني دفع لي ابي جــــارية ولأخي، فقيل : ويحك دفع البك والى اخيك جارية واحدة ؟ قال : واپش تتمجب من هذا ، هو ذا جارنا فلان له جاريتان .

قال ابو العنبس: اجتزت في بعض الطريق لحاجة ، فاذا امرأة عرضت لي فقالت: هل لك ان ازوجك جارية فيجيئك منها ابن ? قلت: نعم ، قالت: وتدخله الكتباب فينصرف فيلعب فيصعد الى السطح فيقع فيموت ، وصرخت ويلاه ولطمت ، ففزعت وقلت هذه مجنونة وهربت من بين يديها ، فرأيت سيخا على باب ، فقال: مالك يا حبيبي ؟ فقصصت عليه القصة ، فلما انتهيت الى موضع لطمها استعظم ذلك وقال لا بد للنساء من البكاء اذا مات لهن ميت ، فإذا هو أحتى منها وأجهل .

قال رجل خررأيت المارحة أباك في المنام وثيابه وسخة ، فقال قد كفنته أمس في أربعة أثواب جدد ، وما ينبغي ان تكون قد إتسخت ثيابه . وقيل لبعض أهل الموصل : كم بينكم وبين موضع كذا ? قال : ثلاثة أميسال ذاهب وميلين جاي .

قال ثمامة لحاجبه : عجل الفراغ مما أمرتك به فقد قصر النهار ، فقال : اي والله يا سيدي والليل أيضاً قد قصر .

دعا بعض المغفلين فقـــال : اللهم اغفر لامي وأختي وامرأتي ، فقيـــل له : لم تركت ذكر أبيك ؟ قال : لأنه مات وانا صبي لم ادركه . قال عبد الله بن محمد : قلت لرجل مرة كم في هــذا الشهر من يوم ؟ فنظر الي وقال ، لــت انا والله من هذا البلد .

قال ابو العباس: سألت رجلا طويل اللحية فقلت إيش اليوم؟ فقال: والله ما ادري فاني لست من هذا البلد، انا من دير العاقول (١١).

انكسرت خشبة في سقف بعضهم ، فمضى يشتري عوضها ، فقيل : كم تريد طولها ؟ فقال سبعة في ثمانية .

قال بمضهم : ولد لي غلام الليلة فسميته باسم خالته .

أصيب بعضهم بمصيبة فقيل له : عظم الله أجرك ، فقال سمع الله لمن حمده .

قال الجاحظ: دخلت الكوفة ، فبينا أطوف في طرقاتها رأيت شيخاً ذا هيبة جالساً على باب داره ومن جانب الدار صياح ، فقلت له : يا عم ، ما هذا الصياح ? فقال هذا رجل افتصد ، فبلغ موضع ، شاذروانة فهات، يريد شريانه.

مي بلهر وحث شرب وطرف حسن دله بشكــــل وطرف ممهم قاصفين أحسن قصف وصفها زايد عل كل وصف

فيك دبر المساقول ضيعت ايا وندمائي كل حر كريم بعدمـــا نعمت في دير قنى بين ذين الديرين جنة دنيا

وينسب الى « دير الماقول » الذي بنواحي بغداد جماعة منهم ابر عبد الكريم بن الهيثم بن زياد بن عمر أن القطان الدير عاقولي المترفى سنة ٧٧٨ ه . . قال ياقوت: ودير العاقول موضع بالمغرب، منه ابو الحسن علي بن ابراهيم بن خلف الدير عاقولي المغربي . . النع . .

<sup>(</sup>١) مدينة قديمة في العراق جنوبي بغداد . عندها هزم الخليفة المعتمد عامله يعقوب بن ليث الصفار الثائر على دولة بني العباس . وفي « معجم البلدان » ج ٢ ص ٦٧٦ دير العساقول بين مداين كسرى والنمانية ، بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخا على شاطيء دجلة كان ، فأما الآن فبينه وبين دجلة مقدار ميل ، وكان عنده بلد عامر وأسواق ، ايام كون النهروان عامراً ، فأما الآن فهر بمفرده في وسط البرية والبقرب منه ديرقنى ، وفيه يقول الشاعر :

قال الحجاج بن هرون لصديق يجبه : انا والله لك ماثق ، يريد وامق .

شهد رجل عند وال فقال: سمعت بأذني ( وأشار الى عينية ) ورأيت بعيني ( وأشار الى عينية ) ورأيت بعيني ( وأشار الى أذنيه ) بأنه جاء الى رجل فتلب بعنقه ( وأشار الى صدره ) وما زال يضرب خاصرته ( وأشار الى فكه ) فقال له الوالي : أحسبك قد قرأت و كتاب خلق الانسان ، كقال : نعم ، قرأته على الاصمعي .

قيل لبعض المغفلين : سأل عنك فلان ، فقال يسأل الله عنه وملائكته .

دخل بعض المغفلين إلى بعض القضاة فجلس بين يديه فقال : أعدمنى الله القاضي ، مات فلان والذي ما خلفوا بعدي سواهم وهو ذا يظلمونى إخوتي ، نسيباتي تسمة وهم واحد وكل يوم يجعلون عمامتي في عنتى القاضى يجرونه الي ، فقال القاضى ء ليس الممتحن غيرى .

وقال ابو العنبس: صحبني رجل في سفينة فقلت له: بمن الرجل؟ فقال من اولاد الشام ، بمن كان جدي من أصدقاء المنصور علي بن أبي سالم شاعر الأنبار الانبار ، وكان من الذين بايعوا تحت الشجرة مع ابي سالم بن يسار في وقعمة الفاروق ، ايا قتل الحجاج بن يونس بالنهروان على شاطيء الفرات مسع أبي السرايا ، قال ابو العنبس فلم ادر على اي شيء أحسده ، على معرفته بالانساب ، ام على بصره رأيام الناس ، ام حفظه للسير .

عزى رجل رجلا بابنه فقال له في الجواب : رزقنا الله مكافأتك .

قال الحسن بن يسار (١): قلت لبعضهم ان فلانا ليس يعدك شيئاً ، فقال :

<sup>(</sup>١) هو ابر سعيد الحسن بن يسار البصري ، تابعي ، أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعات النساك ، وإمام أهل البصرة في زمنه . قال الإمام الغزالي : كان الحسن البصري اشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياء ، وأقربهم هديا من الصحابة ، تتصبب الحكة من فيه.. ولد بالمدينة وشب في كنف الإمام علي بن ابي طالب ثم سكن البصرة ومات بها سنة ١١٠ه.

قال ثمامة لخادمه : اذهب الى السوق واحمل كذا وكذا ، فقال : يا سيدي انا ناقة ، وليس في ركبتي دماغ ، فقال ثمامة : ولا في رأسك .

ورثي اعمى يمشي في الطريق ويقول : يا منشيء السحاب بلا مثال .

دخل رجل على المعتضد فقال: يا أمير المؤمنين ، إن فلانا العامل ظلمني ، قال : ومن فلان ? قال والله لا أدري اسمه ولكن في خده الأيمن خال او ثؤلول او أثر لطمة او أثر حرق نار او أثر مسار او في خده الايسر ، وكائل له مرة غلام يقال له جرير او نجم إلا أن في اسمه طاء او لام، فضحك المعتضد، وقال : كأنه موسوس ؟ قال سلني عما شئت حتى اجببك ، قال : كم أصبسع لك ? قال ثلاثة أرجل فأمر باخراجه ، فقال ما أقول لبنتي إذا دخلت وقد فتحت حجرها لاطرح فيه ألجوز يوم العيد؟ فأمر المعتضد أن يحمل معه الى منزله طعام وجائزة.

دخل بعضهم إلى المستراح فأراد ان يحل لباسه فحل أزراره وخرى في لباسه.

حكى ان جماعة من أهل حمص تذاكروا في حديث الاعضاء ومنافعها فقالوا: الاذن للشم والفم للاكل واللسان للكلام فما فائدة الاذنين! فلم يتوجه لهم في ذلك شيء ، فأجموا على قصد بعض القضاة ليسألوه ، فمضوا فوجدره في شغل ، فجلسوا على باب داره ، وإذا هناك خياط فتل خيوطاً ووضعها على أذنه ، فقالوا قد أثانا الله بما جئنا نسأل القاضى عنه ، وإنما خلقت للخيوط ، وانصر فوا مسرورين بما استفادوه .

قال الجاحظ : مررت بحمص فمر عنز يتبعه جمل ، فقال رجل لرجل معه ؛ هذا الجمل من هذا العنز؟ فقال له : لاولكنه يتم في حجرها . عرض هشام بن عبد الملك الجند فأتاه رجل حمصي بفرس ، كلما قدمه نفر ، فقال هشام : ما هذا ؟ قال الحمصي : يا سيدي هو جيد ، لكنه شبهك ببيطار كان يمالجه فنفر .

اجتاز أهل حمص بشيخ لهم ، لم يكن فيهم أعقل منه ولا أكمل مع ابنين له معروفين عندهم بالعقل والكيال ، فأوفدهم الى الرشيد لمظلمة كانت بهم ، فلمسا وردوا الباب وأذن لهم دخل الشيخ فقال : السلام عليك يا أبا موسى ، فعلم انه احمق وأمره بالجلوس ، ثم قال : أحسبك قد طلبت العلم وجالست العلماء ؟ قال نعم يا ابا موسى ، قال : من جالست من العلماء ؟ قال : أبي ، قال : وما كان يقول في عذاب القسير ، قال : كان يكرهه ، فضحك الرشيد ومن حضر ثم قال يا شيخ من حفر البحار فيا سمعت ؟ فسكت الشيخ ، فقال احد ولديه ، قد حفرها موسى حين طرق له ، قال : فأين طينها ؟ فقال الولد الثاني : الجبال، ففرح الشيخ بجسن جواب ولديه ، وقال : والله ما علمتها ، ما هو إلا إلهام من الله تعالى وله الحد .

وفد على الرشيد ثلاثة من حمص ، فدخل آحدهم فرأى غلاماً على رأسه فظنه جارية ، فقال : السلام عليك يا أبا الجارية ، فصفع وأخرج ، فدخل الثاني فقال: السلام عليك يا أبا الغلام ، فصفع وأخرج ، فدخل الثالث فقال : السلام عليك يا أبا الغلام ، فصفع وأخرج ، فدخل الثالث فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فقال له : كيف صحبت هذين الأحمقين؟ قال : يا أمير المؤمنين لا تتعجب منهم فانهم لمسا رأوك بهذا الزي ورأوا لحيتك طويلة قدروا أنك ابو فلان ، فقال الرشيد : اخرجوه ، قبح الله بلدة هؤلاء خيارهم .

قال بعضهم : رأيت رجلا ألحى قائماً في حلقة قاص يقص مقتل عثان بن عفان ، فلما فرغ قال الألحى : أعيذك بالله ما أحسن ما تروي كلام منصور ابن عملو .

قال الجاحظ: مررت بمنجد في (قنطرة بردان) طويل اللحية وامرأة تطالبه بشيء لها عنده وهو يقول: رحمك الله، متاعك جاءني يحتاج الىحشو كثيروأنت من المجلة تمشين على أربع.

قال ابو حاتم: سأل رجل ابا عبيدة عن اسم رجل فقال: ما أعرف اسمه فقال اله بعض اصحابه أنا أعرف الناس به ، اسمه خراش او خداش او رياش او شيء آخر .

خرج عبادة ذات يوم يريد السوق ، فنظر في بعض طرقه إلى شيخ طويل اللحية كلما، أراد ان يتكلم بادرته لحيته، فمرة يدسها في جيبه ومرة يجعلها تحت ركبته فقال له عبادة : يا شيخ لم تترك لحيتك هكذا ? قال : فتريد أن أنتفها حتى تكون مثل لحيتك ! قال عبادة فان الله يقول (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) وقال عبائي - احفوا الشارب واعفوا اللحى - ومعنى عفو اللحى أن يزال أثرها ، فقال الشيخ : صدق الله ورسوله ، سأجعلها كما أمر الله ورسوله ، فحلق لحيته وجلس في دكانه ، فكان كل من رآه وسأله عن خبره قرأ عليه الآية وروى له الحديث .

قيل لمريض: كيف نجدك! فقال: أنا علة ، قيل: وما معنى علة ? قال: أليس يقال للصحيح ليس به علة ؟ قسالوا: نعم ، قال: أنا كا قال ، أناعلة .

قيل لرجل: عندك مال وليس لك إلا والدة عجوز ، أن مت ورثت مالك وأفسدته ، فقال: إنها لا ترثني ، قيل: وكيف ? قال: أبي طلقها قبل أن عسوت .

قال ابو الأسود (١) لابنه : يا بني إن ابن عمك يريد ان يتزوج ويجب أن تكون أنت الخاطب فتحفظ خطبة ، فبقي الغلام يومين وليلتين يدرس خطبة ، فلما كان في الثالث قال أبوه ؛ ما فعلت ؟ قال : قد حفظتها قال : ومساهي ؟ قال اسمع : الحمد لله ، نحمده ونستمينه ونتوكل عليه ، ونشهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة حي على الفلاح ؛ فقال له أبوه : المسك لا تقم الصلاة فاني على غير وضوء .

أسلم رجل ولده إلى الكتاب ، فلما كان بعد حين قال له والده ، تعلمت شيئًا من الحساب ؟ قال نعم ، قال : فخذ خمسين وخمسين كم تعد ? قال أربعين ، قال يا مشئوم ، ثلاث خمسينات ما يحصل معك منها خمسين ? ثم حبسه عن الكتاب وقال : لا أفلحت .

مرض صديق لحامد بن العباس (٢) فأراد ان ينفذ ابنه اليه ليعوده فأوصاه وقال : يا بني إذا دخلت فاجلس في أرفع المواضع ، وقل المريض ما تشكو ? فاذا قال كذا وكذا ، فقل له سليم إن شاء الله ، وقل من يجيئك من الأطباء ، فاذا قال فلان فقل ميمون ، وقل ما غداؤك ؟ فاذا قال كذا وكذا فقل طعام محمود ، فذهب فدخل على العليل وكان بين يده منارة ، فجلس عليها لارتفاعها فوقعت على صدر العليل فأوجعته ، ثم قال للمريض : ما تشكو فقال : أشكو علمة الموت ، فقال سليم : إن شاء الله ، فمن يجيئك من الاطباء ؟ قال ملك الموت ،

<sup>(</sup>١) هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني ، واضع علم النحر ، رسم له الامام على شيئًا من أصول النحو ، فكتب فيه ابر الأسود ، وفي « صبح الاعشى» ج ٣ ص ١٦٦ ان ابا الاسود وضع الحركات والتنوين لا غير . . كان معدودًا من الفقها، والامراء والاعيان والشعراء والفرسان والحاضري الجواب . وهو – في اكثر الأقدوال – أول من نقط المصحف الشريف . مات بالبصرة سنة ٦٩ ه .

 <sup>(</sup>۲) هو ابو محمد حامد بن عباس ، وزیر من عمال العباسیین. ولی الوزارة للفتندو سنة ۳ م
 ثم عزله سنة ۳۰۱ وقبض علیه وارسله الی واسط فمات فیها مسموماً.

قال مبارك ميمون ، قما غداؤك ؟ قال : سم الموت ، قال : طعام طيب محمود تقدم رجل الى معلم ابنه فسأله ان لا يعلمه سوى النحو والفقه ، فعلمه مسألتين من النوعين (ضرب زيد عمراً) ارتفع زيد بفعله وانتصب عمرو بوق وع الفعل عليه ، والاخرى من الفقه ( رجل مات وخلف أبويه فلأمه الثلث ولابيه الباقي ) فقال له : أفهمت ؟ قال نعم ، فلما انصرف الى البيت قال له أبوه مسا تقول في ( ضرب عبد الله زيداً ) ؟ قال أقول ارتفع بفعله وما بقي للأب .

كان لبعض التجار المياسير ابن أبله ، فقضي ان صار الاب إلى حانوته يوساً فوجد اللصوص قد اخذوا صندوقاً له كان فيسه صامت كثير واسباب جميلة ، فجلس الرجل والناس يعزونه ويدعون له بالخلف ، فيها هم كذلك إذ أقبل ابنه فلما قرب منحانوت أبيه ورأى الناس سأل عن الخبر، فقالوا دخل اللصوص حانوت أبيك وأخذوا الصندوق الذي كان فيه ما كان ، فضحك وقبقه وقال : لا بأس ما فاتنا شيء ، فظن الناس أنه خبأه او يعرف خبره ، فأسرعوا إلى أبيه فبشروه بان ابنه قال كذا ، فقال له أبوه : ما الخبر واي شيء عندك في هذا الأمر ؟ قال : مفتاح الصندوق عندي فلا يقدرون ان يفتحوه ، فقال ابوه : عجبت والله ان يكون عندك فرح .

قال بعضهم: دخلت على نصر الرصيفي في منزله ، فاذا ابنه يصايحه في شيء وقد ارتفعت أصواتهما ، فقلت ما هذا ؟ فقال: هــذا يزعم ان علي بن ابي طالب هاشمي فقلت أنا: بل علوي ، فاحكم بيننا فقلت انا: هو علوي ، الاترى إلى اسمه (علي) ، فقال لي: ابصق ني وجهه ? فقلت كلاكما يستحق ذلك .

كان بسجستان شيخ يتعاطى النحو ، وكان له ابن فقال لابنه : ، إذا أردت أن تتكلم بشيء فاعرضه على عقلك ، وفكر فيه بجهدك ، حتى تقومــه ثم أخرج الكلمة مقومة ، فبينا همــا جالسان في بعض الايام في الشتاء والنــار تتقد وقعت شرارة في جبة خز كانت على الأب وهو غافل والابن يراه، فسكت ساعة يفكر

ثم قال : يا أبت أريد ان أقول شيئاً فتأذن لي فيه ؟ قال أبوه : إن حقاً فتكلم ، قال أراه حقاً ، فقال قل : قال إني أرى شيئاً أحمر قال ، وما هو ؟ قال شرارة وقعت في جبتك ، فنظر الأب الى جبته وقد احترق منها قطعة ، فقال للابن لم تعلمني سريعاً ? قال فكرت فيه كا أمرتني ، ثم قومت الكلام وتكلمت فيه ، فحلف أبوه بالطلاق ان لا يتكلم بالنحو أبداً .

دق رجل باب دار نحوي فقال من ذا ? فقال انا الذي ابو عمرو الجصاص عقد طاق باب هذه الدار ، فقال النحوي : ما ترى لك في صلة الذي سُيئًا ، فانصرف راشداً .

جاءت امرأة الى جارة لها تستعير منها إزاراً لتمضي في حاجمة وترده من ساعتها فقالت ، قد غزلت من إزاري عشرة أساتير ، فاصبري حتى أتم غزله وأسلمه إلى الحائك ويفرغ منه وأعطيك إياه ولا تمري بسمار فانه جديد وقالت امرأة لأخرى : اليوم مشيت الى قبر أحمد فدخل في رجلي مسمار ، فقالت لها : وكان الحق الجديد في رجلك ? قالت : لا ، قالت لها : فاحمدى الله .

قال بعضهم : مررت بسوق وقد اجتمع فيه قوم على رجل يضربونه ، فقلت : ما ذنب هذا ؟ قالوا : شتم معاوية بن أبي سفيان ، صديق النبي عليا و مَن صلى معه أربعين سنة على طهر واحد ، وكان من المهاجرين والأنصــار الذين اتبعوهم باحسان ، وسمى خــال المؤمنين لأنه كان أخا حواء من أمها وأبيها .

قال بعضهم: مررت على قوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه، فتقدمت الى شيخ كان يجيد قتله ، فقلت : يا شيخ ما قصة هذا ؟ قال : لا تكونن منهم ، هذا رافضي يقول نصف القرآن مخلوق ونصفه لا ، وليس في القوم خسير من

النبي عَلِيْكُ وبعده الخضر ، فبادرني الضحك فرددتــــه مخافة الضرب وقلت : يا شيخ زده فانك مأجوز .

قال : ومررت بقوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه ، فقلت : لرجل يجيد ضربه : ما حال هذا ? قال : والله ما أدري ما حاله ، ولكنني رأيتهم يضربونه فضربته معهم لله عز وجل وطلباً للثواب .

قال بعضهم : رأيت رجلا يبيع الرمان في الأسواق ويطعمه أهل سوقه ، ويسألونه عن مسائل تقع لهم في الفقه وهـــو يكنى أبا جعفر ، فجاءته امرأة فقالت : يا أبا جعفر ، مريم بنت عمران كانت نبية ? قال : لا يا غافلة ، قالت : وإيش كانت ؟ قال : من الملائكة .

قال الجاحظ: دخلت واسط فبكرت يوم الجمعة الى الجامع و فقمدت و فرأيت على رجل لحية لم أر أكبر منها ، وإذا هو يقول لآخر: إلزم السنة حتى تدخل الجنة ، فقال له الآخر: وما السنة ؟ قال حب ابو بكر بن عفان وعيان الفاروق وعمر الصديق وعلي بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي شيبان ؟ قال: و من معاوية بن أبي شيبان ! قال: و من معاوية بن أبي شيبان !قال: رجل صالح من حملة العرش وكاتب النبي علي وختنه على ابنته عائشة .

قال بعضهم : مررت على قوم اجتمعوا على رجل يضربونه ، فقلت لشيخ منهم : ما ذنب هذا ؟ قال : يسب أصحاب الكهف ، قلت : ومن أصحاب الكهف ؟ قال : ومن أصحاب الكهف ؟ قال : لست مؤمناً ، قلت : بلى ولكني احب الفائدة . قال ابو بكر وعمر ومعاوية بن أبي سفيان ، ومعاوية هذا رجل من جملة سرادق العرش ، فقلت له : يعجبني معرفتك بالأنساب والمذاهب ، فقال : نعم خذ العلم عن أهله، فقال واحد منهم لآخر : ابو بكر أفضل أم عمر ، قال : لا بل عمر ، قال :

وكيف علمت ? قال : لأنه لما مات ابو بكر جاء عمر الى جنازته ، ولمــا مات عمر لم يجيء ابو بكر لجنازته .

مرض بعض المغفلين فأتي بطبيب فقال الطبيب: اذا كان غداً فاحفظوا البول حتى أجيء وأنظره ، فلما خرج الطبيب من عنده بقي لا يبول الى الفد ، فلما جاء الطبيب قال له المريض: يا عبد الله قد كادت مثانتي تنشق من إحباسي البول فلماذا تأخرت ، فقال : إنما أمرتك ان تحفظ البول في إناء ، فلما كان الفد جاء الطبيب فاذا هو قد أخذ برنية خضراء ، فقال الطبيب : ما هذا ، أخطأت ألم يكن في الدنيا شيء من الزجاج كنت تاخذ في قارورة او في قدح ، فلما كان من الغد ، اخذ البول في قدح من الخشب فعرضه عليه ، فقال له : أنت في حرج ، ألا نظرت إلى هذا الماء فاصدقني في أمري هل يخاف علي من هذه العلة ? قال : أما إذ حلفتني فلا بسد ان أقول : أنا خائف أن تموت من هذا العقل لا من هذه العلة .

دخل بعض الحمقى من الاطباء على عليل ، فشكا اليه العليل ما يجد فقال: خد مثل رأس الفارة كلنجبين وصب عليه مقدار محجمة ماء واضربه حتى يصير مثل المخاط وأشربه ، فقال العليل : قم لعنك الله ، فقد قدرت الى كل دواء في الارض . كان طبيب أحمق قد اعطى رجلا من جيرانه شربة فأقامته قياماً حتى مات منه ، فجاء الطبيب يتعرف خبره فوجده قد مات فقال : لا إله إلا الله من شربة ما كان أقواها ، لو عاش ما كان يحتاج الى ان يشرب الدواء سنة أخرى .

أصيب بعضهم بأمه فقعد يبكي ويقدول : يا أمي أماتني الله قبلك ، أمي

زانية إن لم تدخل الجنة ، لا دخلتها امرأة أبداً .

مات ولد لرجل فقيل له : ادع فلاناً يغسله ، فقال لا أريد ، لان بيني وبينه عدارة فيعنف بابني في الغسل حتى يقتله.

إجتمع رجلان في طريق الحج ، فقال أحدهما للآخر : كم قد حججت ? قال مع هذه التي نحن فيها واحده .

ماتت جارية لرجل فلما دفنها قال : لقد كنت تقومين بحقوقي، فلأكافئنك ، اشهدوا على أنها حرة .

وقفت سائلة على باب قوم ، فتال لها رجل إذهبي يازانية ، فقالت إذا لم تعطني فلم تسبني ؟ قال والله ماأردت بهذا إلا الخير ، أردت ان تؤخري وآثم •

حكي ان بعض المنفلين إشترى بقطعة شيرجاً في غضارة ، فامتلأت الغضارة ، فقال البقال قد بقي لك من الشيرج في أى شيء تأخذه ، فقلب الغضارة وقال في هذه وأشار الى كعبها ، فطرح البقال الباقي في ذلك الكعب ، فأخذه الرجل ومضى ، فلقيه رجل فقال : بكم إشتريت هذا الشيرج ؟ فقال بقطعة ، فقال هذ القدر فقط ? فقلبها وقال : هذا ايضا .

كان لرجل على رجل أربعة دارهم ، فجاء يوماً يقتضيه فقال : غداً أعطيك ، فقال لا أذهب حتى تحلف لي أذاء تعطنيها غدداً، فحلف له إنك إن جئت (لا تذهب إلا وهي معك) وأشهد عليه بذلك ومضى ، فجاء من الغد فقال له ما عندي شيء ، وإنما حلفت إنك لا ترجع إلا وهي معمك أعني (لحيتك) فأشهد عليه بهذا القول وذهب سريماً الى الحجام وحلق لحيته وجاء إليه ، وما برح حتى أخذ دارهه .

وقال قوم لغلام : املاً بيت الماء ، فنقل ماء كثيراً وأبطأ عليهم ، فقالوا ما

هذا الابطاء ، فصعدوا اليه فاذا به يقلب الماء في بيت الماء ، فقال كلفتموني ان أملًا هذا وما أظنه يمتلىء في شهر .

حكى لي بعض أصدقائنا قال : كان عندنا رجل أتهم بسرقة ، فأخذ وجرت له قصة ، فجاءني بعد أيام فقال ليعندك الحبر، مضيت إلى المنجم فاعطيته قطمة فحسب لي وقال ، والله إنك بريء مما اتهمت به وإنك ما سرقت شيئاً .

رأى بعضهم جنازة قد أقبلت فقال: ربي وربك الله لاإله إلا الله ، فقال آخر أخطأت ، إذا رأيت جنازة فقل: اللهم البسنا العافية ، فتشاجرا في ذلك فاحتكما إلى آخر فقال إذا رايتم حنازة فقولوا «سبحان الله من يسبح الرعد مجمده والملائكة من خيفته » .

قال منجم لرجل من أهل طرسوس: ما نجمك ? قال (التيس) ، فضحك الحاضرون وقالوا ليس في النجوم والكواكب تيس ، قال بلى ، قد قيل لي وأنا صبي منذ عشرين سنة نجمك ( الجدي ) فلا شك انه قد صار تيساً منذ ذلك الوقت .

كان لبعض الكتــُّاب غلام ، فــَامسى السيد عندبعض أصدقــــائه، فقال للغلام : اذهب إلى البيت هات شمعة، فقال يا سيدي أنا لا أجسر أذهب وحدي في هذا الوقت ، فأحب أن تقوم معي حتى أحمل الشمعة وأجيء ممك .

وقال رجل لغلام : هـات ناراً واشعلهـا ، قال يا مولاي لأي شيىء تزيد النار ؟ قال ، أريد أتخذ عصيدة، فقال يا مولاي لقمني حتى أجيء بالعجلة.

لكم رجل رجلا فصاح: أدميتني ، فلم ير دماً فقال أين الدم ? فقال أنا أرعف من داخل .

وقع رجلان على قافلة فيسها ستون رجلا ، فسأخذوا مالهم وثيابهم ، فقيل لبعضهم كيف غلبكم رجلان وأنتم ستون ؟ فقال أحاط بنا واحد وسلبنسا الآخر كيف نعمل ؟ كلم رجل رجلا بشي يغضبه فقال: أتقول لي هذاو أنارجل من (الأنصار) ؟ قال له: النصاري واليهود عندنا في الحق سواء .

عن أبن الرومي (١) قال : قال طبيب لتلميذه : إذا دخلت الى مريض فانظر الى أثر ما عنده من طعام او شراب ، فانهه عما لا يصلح من ذلك ، فدخل الغلام يوماً على مريض فنظر الى حداجة جمل في الدار فقال للمريض : انا والله لا أصف لك دواء ، قال ولم ؟ قال : لأنك قد أكلت جملاً ، قال لا والله ما أكلت جملاً قط ، فقال : هذه الحداجة من أين ?

عن ابراهيم بن القعقاع: انتبه قوم ليلة في رمضان وقت السحور فقسالوا لأحدهم: أنظر هل تسمع أذاناً? فأبطأ عنهم ساعة ثم رجع فقال: اشربوا ، فاني لم أسمع أذاناً إلا من مكان بعيد .

كتب رجل من آل أبي رافع على خاتمـــه انا فلان ابن فلان رحم الله من قال آمين .

مرض رجل مرة ، فلما اشتد به المرض امر بجمع العيدان والطنابير والمزامير الى بيته ، فأنكروا عليه ذلك فقال ؛ انما فعلت ذلك لأني سمعت ان الملائكة لا تدخل بيتاً فيسه شيء من آلات الملاهي والفجور ، فان كان ملك الموت من الملائكة دفعته عنى بهذه الاشياء .

غصب رجل رجلا شيئًا وتصدق به ، فقيل له في ذلك ، فقال : أخذي إياه سيئة ، وصدقتي به عشر حسنات ، فمضت واحدة وبقيت لي تسعة .

<sup>(</sup>١) هو ابو الحسن علي بن العباس بن جريج ، او جورجيس الرومي ، شاعر كبير من طبقة بشاور المتنبي ، رومي الأصل، ولد ونشا ببغداد. قال المرزباني في « معجم الشعراء »: لا أعلم أنه مدح أحداً من رئيس او مرؤوس الا وعاد فهجاه ، ولذلك قلت فائدته من قول الشعر وتحاصاه الرؤساء ، وكان سببا لوفاته .. له ديوان شعر في ثلاثة أجزاء. مات ببغداد مسموماً سنة ٣٨٨ه. وقيل دس له السم القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد ، وكان ابن الرومي قد هجاه .

سئلت امرأة عن حرفة زوجها فقالت ؛ متولي آخراج المساكين من المسجد الجامم ، وقد أرجعت له المقصورة .

قبل لبعضهم كل، قال ، ما بي أكل ، لأني أكلت قليل أرز فأكثرت منه.

جاء قوم الى رجل من الوجوه يسألونه كفنا لجارية له ماتت فقال: ما عندي شيء فتعودون ، قالوا فنملحها الى أن يتيسر عندك شيء.

سئل بعض المشايخ المغفلين ، اتذكر ان حج الناس في رمضان ? ففكر ساعة ثم قال ، بلى أظن مرتين او ثلاثة

قيل لمغفل ؛ كيف دملك سكن وجعه ؟ قال والله ما أرى اسألوا أمي.

قال بعض الناس لمملوكه؛ أخرج وانظر هل السماء مصحية او مغيمة ، فخرج ثم عاد فقال ؛ والله ما تركني المطر أنظر هل هي مغيمة ام لا .

قال بعضهم لآخر وكان أحمق : المستشار مؤتمن ، وأني أريد ان أغسل ثيابي عداً ، أفترى تطلع الشمس ام لا .

جاء رجل الى ابي حكيم الفقيه وانا حاضر ، ومع الرجل إبنته ليزوجها من رجل ، فقال له الشيخ ، أبكر إبنتك ام ثيب ? فقال : والله يا سيدي ما هي لا بكر ولا ثيب ، ولكنها وسطة ، فقال الشيخ : فأيش هي ، عوان بين ذلك? فضحك الجاعة وذلك الوالد لا يدرى .

فأنا أقتل نفسي عزيزاً أحب إلى ، فأخذ سكيناً فشق بها بطنه، فأدركته حلاوة الحياة ، فلم يتمكن من تخريقها فسقطت السكين ، فقال هذا ليس بشيء ، فصعد الى السطح فرمى نفسه إلى الأرض فلم يمت واندقت عظامه ، فجاء صاحب الشرطة فأخذوه ، فلما كان آخر اللمل مات .

عن أبي الحسن على بن نظيف المتكلم قال: كان يحضر معنا ببغداد شيخ ، فحدثنا انه دخل على بعض من كان يعرفه بالتشيع قال: فوجدته وبين يديه سنور وهو يسحها ويحك بين عينيها ورأسها، وعيناها تدمعان كا جرت عادة السنانير، وهو يبكي بكاء شديداً ، فقلت له لم تبكي ؟ فقال : ويحك ما ترى هذه السنور تبكي كلما مسحتها ، هذه أمي لا شك ، وانما تبكي حسرة من رؤيتها إلي ، قال : فأخذ يخاطبها بخطاب من عنده ظانا أنها تفهم عنه وجعلت السنور تصيح قليلا قليلا ، فقلت له : فهي تفهم عنك ما تخاطبها به ؟ قال : نعم ، فقلت له : أتفهم أنت عنها خطابها ? قال : لا ، قلت : فأنت إذن المسوخ وهي الانسان .

قال الجاحظ: مررت يوماً بقطان في الكرخ في دكانه وعليه لحية طويلة وقبيص جديد غليظ ، وكان يوماً صائفاً شديد الحر فتعجبت منه ، فقال لي : ما وقوفك أعزك الله ؟ قلت : أتعجب من صبرك على هذا القبيص الجديد في هذا الحر الشديد ! قال : صدقت أعزك الله ، عندي غزل كثير ، وعزمي أن أسلم منه إلى الحسائك قبيصا خلقاً أتخفف به طول هسنده الصيفية ، فقلت : الصواب ما رأيت .

وقال : دخلت يوماً على بعض اخواني من التجار أعوده وكان طويل اللحية؛ فقلت له : ما أكلت ؟ فقال شووا لي خاسرة وأكلت ، ( يعني خاثرة)

وقال : أخبرت عن الأصمعي قال : عرض الرشيد خيل مصر فــــــا مر به

فرس إلا وعليه سمة ( نتاج الفخر الجنيدي ) ، فقال : ويلكم من همذا الجنيدي الذي له كل هذا النتاج ? وامر باشخاصه ، فكتب الى عامل مصر فأشخصه ، فلما دخل عليه نظر اليه من أول الدار ، فاذا عليه لحية قد أخذت لسرته طولا ولآباطه عرضا ، وإذا هو مستعجل في مشيه ينظر الى أعطافه ، فلما رآه قسال أحتى ورب الكعبة ، فلما دنا منه قال : يا جنيدي من أين لك هذه الخيل? قسال ، من رزق الله وأفضاله ، فلما رآه هالكا قال : ما أحسن لحيتك يا جنيدي ، قال اقبلها يا أمير المؤمنين خلعة لك ، والحيل ممك فبك فداهما الله ، فان قدرك عندي أعظم القدور وكرامتك عندي عزيزة جداً ، فصاح به اغرب عليك لعنة الله ، ثم قال : أخرجوه ، فقد أسمعني كل مكروه لعن الله هذا وخيله معه .

قال ابن قتيبة (١): حدث جار لأبي حية النميري (٢) قال : كان لأبي حية سيف ليس بينه وبين الخشبة فرق ، وكان يسميه و لعاب المنية ، قال: فأشرفت عليه ليلة وقد انتضاه وهو واقف على باب بيت في داره وقد سمع حسا وهو يقول ، أيها المفتر بنا والمجتريء علينا ، بئس والله مسا اخترت لنفسك ، خير قليل وسيف صقيل ، لعاب المنية الذي سمعت به ، مشهورة ضربته لا تخاف نبوته ، أخرج بالعفو عنك لا أدخال بالعقوبة عليك ؛ اني والله ان أدع قيسا قلا الفضاء خيلا ورجلا ، يا سبحان الله ما أكثرها وأطيبها ، ثم فتح الباب فاذا كلب قد خرج ، فقال الحد لله الذي مسخك كلباً وكفاني حربا .

قال الفضل : ابن مرزوق : أتدرون لأي شيء كثر مالي ؟ قالوا لا ، قــال

<sup>(</sup>١) هو أبر محد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري ، من أتمـــة الأدب ، ومن المصنفين المكثرين . من كتبه « أدب الكاتب » و « عيون الاخبار » . مات سنة ٢٧٦ ه .

<sup>(</sup>٧) هو الهيثم بن الربيع بن زرارة ، من بني نمير بن عامر ، أم حية ، شاعر مجيد ، فصيست راجز ، من أهل البصرة ، من غضرمي الدواتين الاموية والعباسية ، قسال البغدادي : توفى سنة بضع وثمانين ومئة . وقيل مات في آخر خلافة المنصور سنة ١٥٨ ه .

لاني سميت نفسي بيني وبين الله محمد ، وإذا كان اسمي عند الله محمداً فيها أبالي ما قال الناس .

عن المزرودي قسال: اشترى أحمد الجوهري كساء أبيضاً طبريّا بأربعائة درهم، وهو عند الناس فيا تراه عيونهم (قوهي) يساوي ماثة درهم، قال إذا علم الله انه طبري فيا على من الناس.

قال الجاحظ: كان ابو خزيمة يكنى ( أبا جاريتين ) فقلت له يوما: كيف اكتنيت بهذه الكنية وانت فقير لا تملك جاريتين: أفتبيمها الساعة بدينار وتكنى اي كنية شئت ? قال لا والله ولا بالديا وما فيها .

وقال عن ثمامة بن أشرس قال : كان رجل يقوم كل يوم فيأتي داليـة لقوم ، فلا يزال يمشي مع رجال الدالية على ذلك الجزع ذاهباً وجائياً في شدة البرد والحر حتى إذا أمسى نزل الى النهر فتوضأ وصلى وقال : اللهم اجعل لي من هذا فرجاً ومخرجاً ثم انصرف الى البيت ، فكان كذلك حتى مات .

قال: وحدثني يزيد مولى إسحاق بن عيسى قال: كنا في منزل صاحب لنا إذ خرج واحد منا ليقيل في البيت الآخر ، فلم يلبث ساعة حتى سمعناه يصيح أواه ، فنزلنا باجمعنا اليه فزعين وقلنا ما لك ما لك ? وإذا هو على شقه الايسر وهو قابض بيده على خصيتيه ، فقلنا له لم صحت ? قسال: إذا غزت خصيتي اشتكيتها وإذا اشتكيتها صحت ، فقلنا لا تغمزها ، قسال: نعم إن شاء الله ، جزاكم الله خيراً .

قال: وحدثني ثمامة ، قال مررت يوماً وإذا شيخ أصفر كأنه جرادة وزنجي يحجمه قد مص دمه حتى كاد يستفرغه ، فقلت يا شيخ لم تحتجم ؟ قال لمسكان هذا الصفار الذي بي .

كان لرجل من أصدقائنا غلام ، فاعطاه قطعاً ليشتري بها شيئاً ، وكان فيها

قطعة رديئة ، فقال له : يا سيدي هذه ما يأخذها الرجل ، فقسال اجتهد ان تصرفها كيف اتفق ، فلما اشترى وجاء قال : وقد صرفتها ، قال كيف فعلت? قال تركته برن الذهب وتغفلته فرميتها في ميزانه .

حكى لي بعض إخواننا أن رجلا أتى مفسر المنامات فقال: رأيت كأن معي رجلينونحن نمضي إلى فلان في حاجة ، فقال له أتعرف الرجلين? قال أعرف أحدهما ومنزله في باب البصرة ، فأريد أسأل صاحبي عن ذلك الرجال الآخار .

سمع رجل في زماننا قوماً يتكلمون في القرآن ، ويقول بعضهم ليس بقديم ، فقال : ما ابله هؤلاء قد تكلم الله بالقرآن منذ خسمائة سنة فكيف لا يكون قدعاً .

اشترى رجل في زماننا من بقال رطلين دبسا ، فاعطاه طاساً ليجمله فيها ، فغرف بالطاسة من التغار وترك صنحة الرطلين ، فلما رآها ترجح صب من الدبس ثم أعادها إلى الميزان ، فرجحت فجمل يصب ثم يصدها وهي ترجح ، فقال لصاحبها : هذه الطاسة فيها ثلاثة أرطال فان أردت أن تستوي المسيزان فاكسر من جانب الطاسة ، والا مساحيي .

قرأت بخط بعض المغفلين وقد نظر في كتاب ثم كتب عليه : • ظرت في هذا الكتاب والاقوات رخيصة ، والمسكارة السميد تساوي ديناراً ودانقاً ، والخشكار بثانية عشر قيراطاً ، فالله تعالى يديم ذلك ، .

و کتب آخر علی کتاب: « نظر فیه فلان ابن فلان وأنا من ولد داود ابن عیسی ابن موسی و موسی هو أخو السفاح » .

حدثني بعض إخواني أنه كان بتكريت (١) وأن رجل اشترى من خباز مائتين وعشرين رطلا من الخبز بدينار ، ثم كان يأخذ كل يوم شيئا إلى أن تحاسبا يوما ، فقال : قد أخذت مائة وعشرين رطلا وبقي لك مائة وعشرين ، فقال له اندر هذه بهذه واعطني الدينار، فجعل الرجل يستغيث ويقول كيف افعل بهذا؟ فيقول : أليس لك عندي مائة وعشرين ولي عندك مائة وعشرين ؟ فيقول: بلى ، فيقول انذر هذه بهذه واعطني الدينار ، فاجتمع الناس عليهم على ذلك إلى أن رفعت قصتهم الى الأمهر .

رجع بعض القريشين إلى امرأته وكانت قريشية وقد حلقت شعرها، وكانت أحسن النساء شعراً فقال ما خطبك ؟ فقالت : أردت ان غلق الباب فلمعني رجل ورأسي مكشوف فعلقته، وما كنت لأدع شعراً رآه من ليس لي بمحرم . ومثل هذا بلغني عن بعض القصاص انه قال لأصحابه : احلقوا اللحى التي تنبت في مواقف الشيطان .

حدثني بعض العلماء ان رجلاً مغفلاً نظر في المصحف فقال : قد وجدت فيه غلطتين فاصلحوها ، قالوا وما هي ? قال (كل بناء وعواص ) هذا غلط إنما يجب أن يكون --كل بناء وجصّاص – والاخرى ( والتين والزيتون ) إنما هي – والجبن والزيتون – .

<sup>(</sup>١) مدينة على يمين شاطى، دجلة شمالي مدينة سامراء بالمراق .. وفي « معجم البلدان » ج ١ ص ١٦ ه تكريت » – بفتح الناء والعامة يكسرونها – بلدة مشهورة بين بفداد والموصل ، وهي الى بفداد أقرب ، ينها وبين بفداد ثلاثون فرسخا ، ولها قلمة حصينة في طرفها الأعلى راكبة على دجلة ، افتتحها المسلمون في ايام عمر بن الحطاب في سنة ١٦ ه .

وفي مدينة تكريت ولد البطل العربي الخالد صلاح الدين الابوبي .

ترى ؟ فقال : أردت ان أقلد غيري في انقطاعي عن الجمة ولا أعمل بعلمي .

وروى أبو بكر الصولي عن إسحاق قال: كنا عند المعتمم ، فعرضت عليه جارية ، فقال : كيف ترونها ? فقال واحد من الحاضرين : امرأتي طالق إن كان الله عز وجل خلق مثلها ، وقال الآخر : امرأتي طالق إن كنت رأيت مثلها ، وقال الثالث : امرأتي طالق وسكت ، فقال المعتمم إن كان ماذا ؟ فقال إذا كان لا شيء ، فضحك المعتمم حتى استلقى وقال : ويحك ما حملك على هذا ؟ قال : واسدي هذان الأحمقان طلقا لعلة ، وأنا طلقت بلاعلة

قيل لبعض البله وكان يتحرى من الغيبة ، ما تقول في إبليس ? فقال : أسمع الكلام عليه كثيراً والله أعلم بسريرته .

حكى لي بعض الاخوان أن بعض المفلين كان يقود حاراً ، فقال بعض الأذكياء لرفيق له : يمكنني أن آخذ هذا الحمار ولا يعلم هذا المغلل ، قال : كيف تعمل ومقوده بيده ؟ فتقدم فحل المقود وتركه في رأس نفسه رقال لرفيقه: خذ الحمار واذهب ، فأخذه ، ومشى ذلك الرجل خلف المغفل والمقود في رأسه ساعة ، ثم وقف فجذبه فما مشى ، فالتفت فرآه ، فقال : أين الحمار ? فقال أنا هو ، قال : وكيف هذا ? قال : كنت عاقاً لوالدتي فمسخت حماراً ، ولي هذه المدة في خدمتك ، والآن قد رضيت عني أمي فعدت آدمياً ، فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله ، وكيف كنت استخدمك وأنت آدمي ! قال : قد كان ذلك ، قال : فاذهب في دعة الله ، فنهب ومضى المغفل إلى بيته فقال لزوجته : أعندك الحبر ؟ كان الآمر كذا وكذا ، وكنا نستخدم آدماً ولا ندري فباذا نكفر وبماذا كنو وبماذا المكاراة فاذهب واشتر حماراً لتعمل عليه ، فخرج الى السوق فوجد حماره ينادى عليه ، فتقدم وجعل فه في أذنه وقال : يا مدبر عدت الى عقوق أمك .

ماتت قريبة لابي منصور بن الفرج؛ وكان رئيساً فاجتمع الناس على اختلاف

طبقاتهم لقضاء حقه، وخرجت الجنازة وجعل النساء يلطمن ويقلن واستَّاه، واستَّاه، على ما جرت به العادة ، فانكر زوج المرأة هذا وقال ، لا ست إلاالله وصاح عليهن ، فضحك الناس وصار المقام هزلا بعد الحزن .

دخل على موسى بن عبد الملك (١) يوماً صاحب خزانة السلاح فقال له : قد تقدم أمير المؤمنين – يعني المتوكل – ليبتاع الف رمح طول كل رمح أربعة عشر ذراعاً ، فقال هذا الطول فكم يكون العرض ؟ فضحك الناس ولم يفطن لما غلط فيه .

قال المبرد: قرأ ابن رباح بحضرة المنتصر « كتاب الصدقات » فقال : في كل ثلاثين بقرة تبيع ، فقال المنتصر مسا التبيع ? فقسال احمد بن الخصيب ، البقرة وزوجهسسا .

سمع احمد بن الخصيب مفنية تفني :

إن العيون التي في طرفها مرض (٢) قتلننا ثم لم يحيسين قتلانا فقال: هذا الشعر لأبي .

كان سهل بن بشر بمن ارتفع في الدولة الديلمية وكان رقيعًا، فشتم فراشًا فرد عليه ، فقام يعدو خلفه فوقعت عمامته ، فأخذها سهل وما زال يعضها ويخرقها ويقول ، اشتفيت والله ثم عاد الى مكانه .

شهد رجل عند بعض القضاة على رجل ، فقال المشهود عليه : أيها القاضي تقبل شهادته ومعه عشرون الف دينار ولم يجج الى بيت الله الحرام ؟ فقال : بلى حججت، قال: فاسأله عنزمزم، فقال حججت قبل ان تحفر زمرم فلم أرها .

<sup>(</sup>١) هو ابر عمران موسى بنعيد الملك الأصبهاني، أحد فضلاء الكتاب وأعيانهم ومن أصحاب معيان الحراج في الدولة العباسية . ولي ديران السواد وغيره في ايام المتوكل . له ديران رسائل . انظو « وفيات الاعيان » ج ٢ ص ١٤١ .

 <sup>(</sup>۲) في الديران « حور » .

قال ابو الحسن بن هلال الصابي : أحضر إنسان بثناء لمشاهدة حائط في داره قد عاب ، فاتفق ان أمه تفسل الثياب فاخرج الى البناء ترابا من تراب ذلك الحائط في طشت رقال : ما يمكن أنك اليوم تدخل فهذا من ترابه فانظر اليه واعرف ما يريد ، فقال انا أرجع اليك غدا ، فضحك منه وانصرف . قال وكان في جوارنا فقيه يمرف بالكشفلي من الشافعيين ، تقدم في العلم حتى صار في رتبة أبي حامد الاسفراييني (۱) وقعد بعد موته مكانه ، قال : فاهديت اليه عمامة عريضة قصيرة من خراسان ، فقلت له أيها الشيخ ، اقطعها والفقها ليمكنك التعمم بها ، فلها كان من الغد رأيتها على رأسه أقبح منظر ، فتاملتها وإذا به قد قطعها عرضا ولفقها ، فصار عرضها أربعة عشر شبراً وطولها نصف ما كان ، فتعجبت منه ولم أراجعه .

أخبرني عيسى اللحام قال:جاءني رجل لهمنظر ليشتري مني إلية،فاخرجت له إلية صغيرة ، فقال لي أتهزأ بي ؟ هذه إلية وانا أريد إلية الضان ، فقلت له : ليس للبقر إلية ، فقال : حدث بهذا غيري ولا تستبلهني ، فطالعت له غيرهـا غيرها فاعجبته ورضى بها .

وقع جرف في بعض السنين فقال بعض المغفلين : مات في هــذه السنة من لم عت قط .

## هذا آخرِ ما انتهى الينا من اخبار الحميمي والمفتلين والحد لله وحده

 <sup>(</sup>١) هو أبر حامد بن عمد بناحمد الاسفراييني، من أعلام الشافعية في زمنه. ولد في اسفرايين ثم رحل الى بغداد فتفقه فيها وعظمت مكانته ، له تصانيف منها « اصول النقه » . مات نة ٤٠٦ ه .

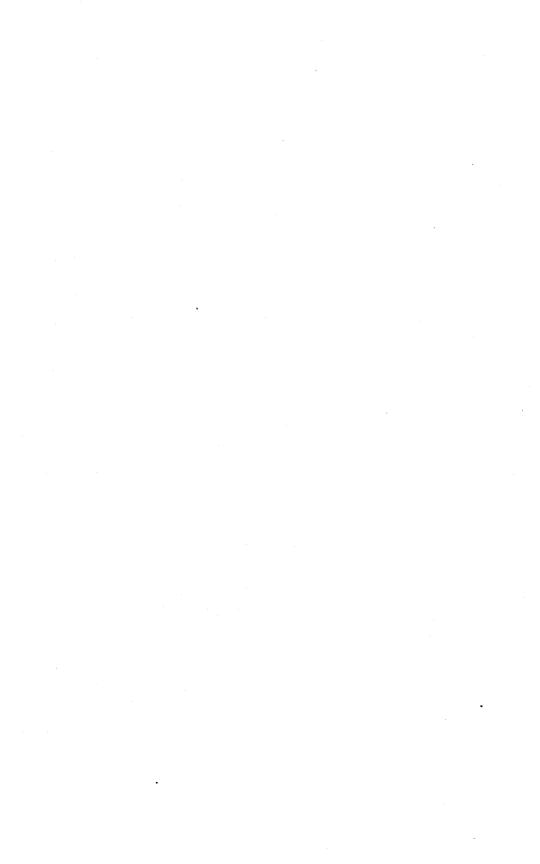

## فهرسيش

| مقدمة – كلمة ناشر الكتاب                                 |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| كلمة عن مؤلف الكتاب                                      | •          |
| مقدمة المؤلف                                             | 10         |
| الباب الأول – في ذكر الحاقة ومعناها                      | Y'         |
| الباب الثاني – في ان الحق غريزة                          | *1         |
| الباب الثالث – في ذكر اختلاف الناس في الحتى              | <b>Y</b> . |
| الباب الرابع - في ذكر اسماء الحمقى                       | Y          |
| الباب الخامس - في ذكر صفات الحقى                         |            |
| الباب السادس - في التحذير من صحبة الحمقى                 | ٣          |
| الباب السابع – في ضرب العرب للمثل بمن عرف حمقه           | *          |
| الباب الثامن – في ذكر اخبار من ضرب المثل في حقه وتغفيله. | ٤          |
| أخبار حبنلة                                              |            |
| ه أبي غبشان ، وشيخ مهو                                   |            |
| ه عبل بن لجم ، وحزة بن بيض وغيره                         |            |
| <b></b> )                                                |            |

ابى عبدالله بن الجصاص
 فصل في ذكر النساء المنسوبات الى التنفيل ، منهن
 رابطة ، ودغسة وربطة ، والمهورة احسدى

مزید ، وأزهر الحار

أبى محد جامع الصيدلاني

| الباب التاسع - في ذكر جماعة من المقلاء صدرت عنهم أفعال الحمقى | 41   |
|---------------------------------------------------------------|------|
| وأصروا عليها مستصوبين لهسا فصاروا بذلك                        |      |
| الاصرار حمقى ومغفلين .                                        |      |
| الباب العاشر – في ذكر المغفلين من القراء والمصحفين            | 77   |
| الباب الحادي عشر ـ في ذكر المنفلين من رواة الحديث والمصحفين   | ٧٨   |
| الباب الثاني عشر – في ذكر المغفلين من الامراء والولاة         | 97   |
| الباب الثالث عشر – في ذكر المنفلين من القضاة                  | 1.1  |
| الباب الرابع عشر – في ذكر المنفلين من الكتـَّاب والحجَّاب     | 1.0  |
| الباب الحامس عشر في ذكر المغفلين من المؤذنين                  | 11.  |
| الباب السادس عشر ـ في ذكر المفغلين الأثمة                     | 111  |
| الباب السابع عشر ـ في ذكر المغفلين من الاعراب                 | 114  |
| الباب الثامن عشر ـ في ذكر المغفلين من المتحذلقين وفيمن قصد    | 119  |
| الفصاحة والاعراب قي كلامه من المغفلين                         |      |
| الباب التاسع عشر – في ذكر من قال شعراً من المغفلين            | ۱۲۸  |
| الباب المشرور ــ في ذكر المغفلين من القصاص والوعاظ            | 14"1 |
| البابالحاديوالعشرون ــ في ذكر المثفلين من المتزهدين           | 100  |
| الباب الثاني والعشرون ــ في ذكر المغفلين من المعلمين          | 11.  |
| الباب الثالث والعشرون في ذكر المغفلين من الحاكة               | 111  |
| الباب الرابعوالمشرون – في ذكر المغفلين على الاطلاق ، وهو باب  | 110  |
| جامع لأصناف كثيرة من المغفلين                                 |      |

## AKHBÃR AL-HAMKÃ Wal-MUGHAFFALĪN

(Tales of Stupid Folks)

## IBN AL-JAWZİ

EDITED BY

Revival of arabic culture committee

Dar al.Afaq al.Jadida